مجلة الثقافة 🚺 الوطنية

فبراير ۲۰۰۷\_العـــدد ۲۵۸

مختارات مي شعر أسامة الدناصوري



فصائي البيش عرس الفصاي

بيرم الترنس، قصيدتان جديدتان صرص ده المثيمي مطر أدب دويساط

ويهير الوالحيي

### أدب ونقد

### مجلة الثقافة الوطنية الديمقراطية

شهرية يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى تأسست عام١٩٨٤ /السنة الثالثة والعشرون

العدد ١٠٠٧فدراس ٢٠٠٧



رئيس مجلس الإدارة: د. رفعت السعيسد رئيس التحسيريسر: حلمى سالسم سكرتيس التحريسر: عسيد عبد الحليم

مجلیس التحصرید: د. مصلاح السروی/ طلعت الشایب/ د. علیی مبصروك/ غصادة نبیدل/ ماجد یوسسف/ د. شیرین آبو النجا/ آمنیکة فهمی

### أدب ونقد

مستشار التحرير: فريدة النقاش

المسرف الفنى وتصميم الغلاف: أحمد السجيدى إخراج فنى عن عن الدين مراجعة لغويسة: أبو السعود على

لوحة الغلاف الأمامى والخلفى للفنان: إهداء من الفنان الكبير: عدلى رزق الله رسوم العدد للفنان: إسلام خليفة

الاشتراكات لمدة عام باسم الأهالي/ مجلة (أدب ونقد): داخل مصر ٧٥ جنيها البلاد العربية ٧٥ دولارا/ أوروبا وأمريكا ١٠٠ دولارا

يمكن إرسال الأعمال على العنوان البريدى أو البريد الإلكترونى: Editor @ al - ahaly. com

المراسئلات: مجلة (أدب ونقد) \ شارع كريم الدولة / ميدان طلعت حرب الأهالي ميدان طلعت القاهرة / هاتف ٥٧٨١٦٢٨/٢٥ فاكس ٥٧٨٤٨٦٧٥

### المحتويات

| * مغتتح / يوم رأيت جيفارا / حلمي سالم                             |
|-------------------------------------------------------------------|
| - من رعويات عبد الله / شعر / محمد عفيفي مطر                       |
| - وصاية الفتوى على اللوحات / دراسة / عز الدين نجيب                |
| - عنوان للروح/ حي على العدل / غادة نبيل                           |
| *الديوانالصىغير:مختاراتشعريةونثريةللشاعرأساسةالدناصوري/           |
| اختيار وتقديم: ميسون صقر                                          |
| - بيرم التونسي محامي الفلاحين / المصوراتي / عريان نصيف ٥٥         |
| - المهرجان القومى للمسرح / مسرح / مايسة زكى ٧٧                    |
| * ملف / قطوف من أدب دمياط / «حلمي ياسين / عيد صالح / صلاح مصباح / |
| سمير الفيل / محمد شمخ / سيف بدوى / نوران رفعت / إنجى البرش » AT   |
| - شاهر العصيمي / أكثر من رسم على جدار البلدة / قراءة في كتابة /   |
| فاطمة ناعوت                                                       |
| - عرى محشو بتفلسف مثقوب / رواية قصيرة / على عوض الله كرار ١١٢     |
| – الأحلام الأخيرة / قصة / جمال زكى مقار                           |
| - المعبر / قصة / محمد رفاعي                                       |
| - الكاميرا / نص / سميحة سليمان                                    |
| - قصائد قصيرة / شعر / نديم الشاذلي                                |
| - قصیدتان / شعر / رشید وحتی                                       |
| - قمر أريحا / شعر / منال النجوم                                   |
| * إشارات : / رجاء النقاش                                          |



### يوم رأيت جيفارا

الأيام ذات الطابع الخصوصى المتفرد فى حياتى - وحياة كل إنسان - عديدة، لكننى ساختار منها، هنا، اليوم الذى رايت فيه المناضل الإنسانى العظيم تشى جيفارا، منذ نحو أربعين عاما، ذلك اليوم الذى كنت - ومازلت - أتيه به على أقرائى من الثوريين المصريين والعرب رحتى الجيفاريين منهم، الذين لم يقابلوه مقابلة العين بالعين مثلى،

كان ذلك عام ١٩٦٥. كنت في السنة الثانية الإعدادية، بمدرسة عبد العزيز فهمي الإعدادية، بمدرسة عبد العزيز فهمي الإعدادية بكفر المصيلحة. وعبد العزيز باشا فهمي هو أحد قادة ثورة ١٩١٩، وزميل سعد زغلول في المنفي، أما كفر المصيلحة، فهي إحدى قرى المنوفية، مسقط رأس عبد العزيز فهمي، ومسقط رأس حسني مبارك، قرية مجاورة لقريتي ، الراهب، التي كانت آنلئ تخلو من مدرسة إعدادية. وكفر المصيلحة تقع - مثل قريتي - على شط فرع من النيل يسمى ،الرياح المنوفي، وإذا عبرت هذا الفرع إلى الجهة المقابلة تكون في اقصى جنوب شبين الكوم ,عاصمة المحافظة، باتجاه القاهرة.

ذات صباح من صباحات يوليو ١٩٦٥، سرى نبأ بأن جمال عبد الناصر وجيفارا سيزوران شبين الكوم اليوم، وستخرج المدارس كلها في استقبالهما، كان جيفارا، حينئن، وزيرا للصناعة في كوبا مع فيديل كاسترو، وكان صيته مدويا كقائد ثورى عالى فاتن. كنت ساعتها، فتى من فتيان منظمة الشباب الاشتراكي، ولذلك كنا نتابع أخبار ثورة جيفارا بإعجاب مفتون: مناهضته للاستعمار الأمريكي في كل مكان، تركه عمله كطبيب في الأرجنتين وتنقله بين بلاد أمريكا اللاتينية المقهورة من أجل نفي القهر والاستغلال، الطابع الأسطوري لمغامراته النضائية، شكله الملحمي باللحية والشارب والكاب والشعر الطويل وانظرة الملهمة.

كان جيفارا ضيفا على عبد الناصر، باعتباره وزيرا لصناعة كوبا، وقد قرر ناصر اصطحابه إلى شبين الكوم، ليشهد معه الاحتفال بعيد ثورة يوليو الثالث عشر، حيث سيزوران مصنع شبين الكوم للغزل والنسيج، ثم يلقى ناصر في الساء خطاب عيد الثورة

في الاستاد والمجاور للمصنع..

فى ذلك اليوم المشهود، جمعوا أبناء مدرستنا، ونقلوهم فى مراكب صغيرة، منذ الصباح البكر، إلى الضفة الثانية من النهر بأقصى جنوب شبين الكوم، لاستقبال الزائرين. وكان من حظ تلاميذ مدرستى أن جاءت وقفتهم بالضبط فى النقطة من جنوب المدينة التى سينزل عندها الرجلان من سيارتهما السوداء المغلقة ليستقلا سيارتهما السوداء المخلقة، ويدخلا المدينة واقفين بالسيارة لتحية الجماهير التى احتشدت فى كل متر من أقصى جنوب المدينة إلى أقصى شمالها حيث المصنع والاستاد.

وقفنا على الطريق في الشمس الحادة من صباح ٢٣ يوليو ١٩٦٥، قرابة أربع ساعات حتى جاء المؤكب المهيب، جرفتنا هيستيريا عاصفة. نحن أمام ناصر وجيفارا دفعة واحدة، اطاح بنا الجنون كل مطوح. كسرنا سياج الحرس الذي نقف وراءه، واندفعنا كالشلال إلى السيارة والرجلين، و هما يترجلان من رالقفولة، ويخطوان خطوات قصيرة إلى السيارة والرجلين، و هما يترجلان من رالقفولة، ويخطوان خطوات قصيرة إلى رائفتوحة، في هذه اللحظة بالضبط رأيت عيني عبد الناصر وعيني جيفارا: أربع حدقات نافذات عميقات، تهزان العالم كله - حينند - هزا. كان الحراس يضربوننا ليمنعونا من الاندفاق على الرجلين، ونحن لا نعير الضرب اهتماما. أشار ناصر إلى الحراس أن يتركوا التلاميذ فتراجع الحراس، وانهمرنا على القائدين، صافحناهما ولمساهما، وربتا علينا ونحن ننكب عليهما بأجسادنا الصغيرة وسط تدافع مريع، وفتح خبراء الاتحاد الاشتراكي العربي الأقفاص التي كانوا يحملونها فانطلقت عشرات خبراء الانفق وعلى سطح النهر وفي القلوب.

بصعوبة شديدة استقل الرجلان السيارة المكشوفة، وانطلقت السيارة تتهادى داخل شبين الكوم، والزعيمان يحييان الجماهير المشتعلة، ونحن – مع الشباب والشيوخ والنساء – نجرى وراءها، من أقصى جنوب المدينة إلى أقصى شمالها ، ٢٠ كيلو مترا تقريبا، دخل الزعيمان المصنع، وظللنا نحن بقية النهار حول المصنع والحدائق المحيطة به، ثم انتقلنا قبل المغرب إلى ملعب الاستاد حيث سيلقى ناصر خطابه، لا أحسسنا بالتعب ولا بالجوع، وفي المساء كان خطاب عبد الناصر واحداً من الخطب الأشهر، فهو الخطاب الذي أعلن فيه قطع العلاقات مع ألمانيا الغربية وإسقاط ديونها على مصر، كانت المسافة بعيدة بيننا وبين منصة الرجلين، لأننا كنا طبعا في آخر صفوف المهرجان، لكن شعاع الحدقات الأربع كان يغمر المكان كله والزمان.

بعد ذلك بعامين، ذات ظهيرة قائظة في عام ١٩٦٧ استمعت في الراديو إلى خبر مصرع

جيفارا في غابات بوليفيا، التى ذهب إليها تاركا كاسترو وكوبا، من أجل دعم ثورة بوليفيا. انخرطت في بكاء مر متصل، وسط تعجب أمى من نحيب صبيها الصغير على رحيل وزير صناعة كوبا، وحين قلت لها إنه صديقى ،كنت في الصف الثانى الثانوي، وأننى سلمت عليه مع ناصر منذ عامين، وأنه ثائر عالمي من أجل المحرومين والفقراء، كانت تضرب كفا بكف وهي تقول: حسبى الله ونعم الوكيل.

فى الجامعة، أوائل السبعينيات، أثناء الثورة الطلابية الشهيرة، كتبت قصيدة عن جيفارا، لم اعد اتذكرها الآن، وكنت القيها فى المؤتمرات والندوات الطلابية الشورية، وحينما شاهدنا مسرحية ميخائيل رومان رئيلة مصرع جيفارا العظيم، بطولة كرم مطاوع كنت أشعر أننى الوحيد صاحب الملاقة الشخصية مع المسرحية وبطلها. ثم حين كنا نلتف حول الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، ويشدو إمام أغنية ,جيفارا مات، كنت انخرط فى نشيج مكتوم غير مفهوم بالنسبة لزملائى ورفاقى الطلاب الثوريين، لا سيما حين يصبح رمات الجدع فوق مدفعه/ جوه الغابات/ جستد نضاله بمصرعه/ ومن سكات/ لا طبائين سفرقعوا/ ولا إعلانات،

بعد ذلك، كنت كلما لقيت محمود أمين العالم أقول له: رها أنت ثورى كبير، فهل رأيت جيفارا؟... فيقول: (لا)، فأتفاخر قائلا: رإذن لا تتكلم، أنا شفت جيفارا شخصيا، وأنت لم تلقه سوى في كتب الثورة الحامدة..

تقلب الزمان القلب، وصار جيفارا في السنوات الأخيرة ايقونة في بيوت الشوريين ومحلات اكسسوار والمحافظين، وصار ماركة تجارية، واسما لمطاعم كبيرة في المهندسين ومحلات اكسسوار وكافيتريات قهوة، وبصمة على قمصان الشباب «الروش، في كل مكان من الدنيا. لكن أحدا من هؤلاء لم ير - مثلى - جيفارا رأى العين، ذات صيف حار عام ١٩٦٥، حيث عدنا بعدها إلى بيوتنا بأجفان مقرحة وأقدام متورمة وقلوب عامرة بحب الثورة والحرية والفقراء، ولكى نردد بعد ذلك صرخة جيفارا؛ «خلاص خلاص/ مالكوش خلاص/ غير في القنابل والرصاص/ يا تجهزوا جيش الخلاص/ يا تقولواع العالم خلاص. ■

### حلمي سالم

# مسن رعسويسات عسسد اللسه

### محمد عفيفي مطر

### ١- رعوية عنب الديب

كنا في فجر العاشرة..

وكنا رجلاً وامرأة لم نخلق بعد ولم نعرف أسماء العشب ولا أسماء الحيرة بين النبق على الأغصان وتحت الثوب. جديان وإمهما،

صقر حوام في صيف سماء صافية،

مزمار مقطوع من قصب النهر، رددت إليها الجدى الشارد فامتدت بدها بالإبريق وحلت عقدة منديل الخبز على أطراف الشال وافترت بسمتها عن بلور وشظايا برق فانشرحت روحي في الموال ورأيت الصقير يرفيرف في أطراف

جناحيه

شرر حوام في ذهب سيال حطت هدهدة في شيخب من ألوان الطبف

نزل الهدهد من أعلى أغصان الحور ودار حواليها كالخذروف واشتبك جناح بجناح اسررت البها:

فلنعقد ثوبينا، ذيلاً في ذيل، ولنحجل من هذى الحلفاء إلى آخر عود من عنب الديب قالت: لم ينضج بعد.

قلت: اصفرت في أفرعه واحمرت وتدلت منه قطوف واخدنا نحجل، قالت: حجل فصاد،

قلت: وحجل القير والغريان.

## ٧- رعوية نورج «حسن سليمان» في لوحته

يغسل الفجريديه نافضاً فضة خفيه بعرض الريح، يمشى في حقول القمح، تعلو الشمس في زفرة صيف باكر والأرض تمتد حصيراً من ذهب أسقطت كف ريشنس، منحلُ الحصاد من وجد التعب

زافراً بهجته الحرى بما ترسله أمي من السكر والشياي ومسرقوق الفطير

وإنا أرمح ما بين الجداء ثاغيأ ألقط بعض السنبلات الخضر من أغمارها.

-: عم بشنس خذ إلى الركوة هذا السبل الأخضر وافرك قمحه المشوى في حجري.. فبرفت بين عبينيه الشموس الضاحكة

ثم أغفى وارتخت أعضاؤه في الظل وانفض النهار غرس المذراة والمسحاة واللوح الخشب

> فغداً سوف يجئ الآخرون: عم ،برمودة، في قبعة الخوص

ودارسون من أهلي،

وقعت فوقعت وقمت فقامت، وتطاير قش وغبار. قلت: الطينة في بطن النهر خميرة

> رابلين, كاد يزججه ضوء الشمس

فلنأخذ ملء بدينا، سأسوى مهرأ انفخ فيه صهيل

القصاء تسبهين قبعودا ميال الخطوة تحت الهودج.

كان الصقر الحوام يلاعب ظل جناحيه في مرآة الشفق الأصهب ويشد خيوطاً من ذهبٍ دام فوق أديم من فضة غيم وينفسج ما كدت أرى حتى أندلع شواظ الدهشة

واشتعل خيالي بالحيرة وانقدحت في روحي صبوة شعر وغناء

ما كادت تسمع حتى ركبت هودجها واندفع قعود الطين قبيل هبوط الليل

> إلى أعتاب الأهل وركبت المهر إلى الظلمات..

رملة الأنجب T...//.//.

من بينهما ينتظم القمح على مدرسه مثل الرغيف حسن الرسام يلقى فضةً باهتةً في ذهب القش

فيمشى الثور فى سكته.. فالتبن فى المذراة والقمح رقاق وفطير فى الخيال وإنا ارمح كالدى او الجرو وإعلو كهباء

وإنا أرمح كالدى أو الجرو وأعلو كهباء اللون في الدهشة،

يا عم حسن
 في براح العمر نخطو خطوة نحو
 الثمانين

ومدراة الخيال لم تزل تعلو بنا في أول الرؤية والرؤيا، على الركوة نشوى السبل الأخضر، نصغى لهشيش النورج الطالع من معجن ألوانك:

> لون ذاب فى لون ولون فوق لون.. ثم ينفض النهار

رملة الأنجب ٢٠٠٦/١٢/١٠ وفى أعقابهم يمشى الهوينى جمل يحمل فى الرحل وفوق القتب النورج

محلولاً ومركوماً بلا شكلٍ، وكوماً من حبال ووراء الركب يمشى حسن الرسام

مدكوك القوام يحضن الحامل والخيش ويطوى فرش الألهان

والمعجن تحت الإبطين يمسح الأفق بعينيه، وقد شف الغمام والضحى عن ذهب عي وقشر يضرش الأرض

وفى بارقة الإلهام كان الضوء سيالاً على فرشاته،

يسـحـبـهـا فـوق أديم الخـيش كالطائر

فالنورج يرسوا فوق فخذين من السنط

يضمان الحديد المرهف الدائرة، الدكـــة يزهوا لونهـــا البنى فى شمس الحصاد

حسن الرسام يلوى مقود الثور فيعلو صــوته من مــعــجن الألوان والفرشاة،

### وصاية الفتوى على اللوحات

### عز الدين نجيب

عندما طارت الأنباء عام ٢٠٠١ بعزم جماعاة طائبان - التى استولت على الحكم في أفغانستان - تدمير تماثيل بوذا الأثرية المنحوقة داخل الجبل منذ ألفى عام بناء على فتوى الأئمة بتحريم التماثيل باعتبارها أصناما وأزلاما، كان ذلك إيدانا ببدء هجمة ضارية ضد النحت والتصوير وكل ما يحمل تشبيها بالمخلوقات، تجاوزت حدود افغانستان إلى اقطار عربية وإسلامية شتى ليست مصر أخرها.

### موقف الأزهر؛ العصا من الوسط 1

والحق يقال إن الأزهر في ذلك الوقت استجاب لحركة المقاومة الدولية الواسعة التي انطلقت ضد قرار طالبان ولمناشدات عديدة من منظمة اليونسكو ومنظمات ثقافية وحقوقية عدة كي يتدخل (أي الأزهر) لدى قادة طالبان لمنع تنفيذ قرارهم بالتدمير، وسافر من مصر بالفعل وفد من الأزهر برئاسة د. فريد واصل مفتى مصر والتقى بأولئك القادة محاولا إثناءهم عن عزمهم، وكان سند الأزهر بالتأكيد هو ضعف الحجج بأولئك القادة محاولا إثناءهم عن عزمهم، التماثيل، وعدم انطباقها - حتى إذا صحت - على ما صنعه الأولون، وانتفاء العلة لهذا الحكم طالما انتفت العلاقة بين تلك - على ما صنعه الأولون، وانتفاء العلة لهذا الحكم طالما انتفت العلاقة بين تلك التماثيل وبين عبادة الأوثان ، وبقائها كتراث إنساني يحمل عبر الدهر، وكقصص مرئية تعادل القصص الديني المكتوب، ويذكر أن قادة طالبان لم يستجيبوا لوساطة وفد الأزهر

• إحدى دراسات ورشة العمل التي عقدها حقوق الإنسان في ديسمبر, ٢٠٠٦

أو لغيره من المناشدات الدولية، وتم تنفيذ حكم الإعدام رميا بقدائف المدافع، ويذكر أيضاً أن الأزهر لم يصدر عنه بعد ذلك أي رد فعل لما حدث، لا من خلال المشيخة كبيان رسمى أن الأزهر لم يصدر عنه بعد ذلك أي رد فعل لما حدث، لا من خلال الفقهاء، فقد التزم الجميع الصمت وانشغلوا بأمور أهم من وجهة نظرهم، وكأن موقف المؤسسة الدينية الرسمية ذلك لم يكن أكثر من إبراء ذمة أمام العالم في قضية لا تعنيها، وربما كان تلبية لتكليف رئاسي أو لاعتبارات سياسية.

الما الأدق في تفسير صمت الأزهر، هو أن القضية لم تكن محسومة شرعيا لديها، بما يبرئ فنون النحت والتصوير من شبهة التحريم، ذلك أن هناك نصوصا ثابتة من بما يبرئ فنون النحت والتصوير من شبهة التحريم، ذلك أن هناك نصوصا ثابتة من إحداديث الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) تدين التصوير والمصورين وتنذرهم بعذاب اليم، وأن كثيرا من الأئمة وأولى الفتوى منذ أواخر الدولة العباسية افتوا بشكل قطعى بتحريم التصوير (الذي يتضمن النحت) لتشبيهه بالخالق سبحانه ووضع صانعي التماثيل في مرتبة الشرك بالله والكفر الصريح، وذلك في مقابل فتاوى الأئمة أخرين لم يأخذوا بتفسير المتشددين الأحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم)، ونظروا إلى المسألة من زاوية الدافع إلى التصوير، فما لم يكن مرتبطا بالتذكير بعبادة الأوثان والتشبيه بالخالق وادعاء القدرة على محاكاته، فلا مبرر للتحريم، وربما أهاض بعض أصحاب هذا الرأي في مرزايا الفنون حتى كان هناك من اعتبرها عاملا على تقوية المقيدة الإسلامية بما تحمله من تفكر في خلق الله وإظهار لقدرته.

من هنا يمكننا ترجيح أن موقف الأزهر كان نوعا من إمساك العصا من وسطها، وهي المنطقة «الوسطية» التي اشتهر بها على مر التاريخ» بينما الحقيقة أن جدور المشكلة قد ظلت حية تحت السطح» وراحت تطل براسها بين الحين والآخر على السنة بعض الفقهاء الذين تستضيفهم أجهزة الإعلام، ردا على استفسارات المواطنين، الذين باتوا يشككون في حرمة ما تتضمنه منازلهم من لوحات أو تماثيل أو حتى من صور فوتوغرافية تشمل كائنات حية، حينئذ كان الفقهاء يفصحون عن موقفهم الحقيقي المعادى للتصوير، مرددين جميع الأسانيد التي استندت إليها طالبان عند هدم تماثيل بوذا، بل ومضيفين إليها أسانيد أخرى من قصص الرواة حول كراهية وجود أية رسوم في البيت ولو كانت فوق ستارة، وقد تأخذهم الرحمة بالعباد أحيانا فيبيحون الرسوم فوق سجادة تدوسها الأقدام أو أخرى توضع في مكان ليست له صفة الاحترام!

#### مواطنون.. وجامعيون:

هكذا تأصل في وعي قطاع عريض من المواطنين - خاصة ممن تعوزهم الشقافة

ويعتمدون في كل شيء اعتمادا مطلقا على فتاوى رجال الدين - الخوف والكراهية وعدم - الاحترام للفنون التشكيلية، التي اتخذت منذ قرون عديدة اسم؛ الفنون الجميلة، فانتفت عنها صفة الجمال، وباتت وبالا على من يقتنيها أو يتعامل معها وتهديدا بدخوله نارجهنم ويلس المصيرا وقد تكون أقل الأضرار هي أن تكون أعمال النحت والتصوير في البيت ذات صلة بالسحر ومن ثم فهي طاردة للملائكة، حيث شاع هذا المعنى بشدة بين العامة، ورغم أن هذا المفهوم نشأ على حجج دينية، فإنه تحول إلى ثقافة مجتمعية، لذا فهي أشد خطرا من الحجج الدينية المشوهة التي يسهل مناقشتها وتغيير مصارها غير السليم، أما الثقافة المجتمعية فتتغلغل في الوعي الجمعي وتترسخ في مسارها غير السليم، أما الثقافة المجتمعية فتتغلغل في الوعي الجمعي وتترسخ في الوجدان الفطري وتتحول إلى قيم وإنساق في التفكير والسلوك حتى يصعب تغييرها لأجيال طويلة.

غير أن فئة أخرى أقل عددا ظلت متأرجحة بين الرأى الرسمى للأزهر، الذي عارض هدم تماثيل بوذا وبين رأى بعض رالمتفيقهين، من محترفي الفتوي عبر قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، فراحوا يتعاملون بحذر مع نماذج الفن التي تصافح ابصارهم هنا وهناك، فلا يقبلون على اقتنائها أو بشجعون على مشاهدتها، لكنهم في الوقت ذاته لا يمنعون أبنائهم من الالتحاق بكليات الفنون التي تدرسها، وإن بكن أغلبهم بدخلونها بموجب درجاتهم في الثانوية المامة وتوجيهات مكتب التنسيق وليس بدافع الرغبة أو الموهبة أو الاختيار الذاتي، وهؤلاء أيضا يصبحون في حالة متأرجحة بين رأى الدين ورأى الأساتدة، في ظل غياب أي خلفية ثقافية لديهم حول كل من الفن والدين، وغياب أى برامج تثقيفية للطلبة داخل الجامعة، تجعلهم يقفون على أرض صلبة من الوعي والاقتناء بخيار الفن وعدم تعارضه مع الدين، بل أن العكس هو الذي حدث، حيث رأينا بعض أساتدة كليات الفنون الجهميلة بالقاهرة والإسكندرية ينادون بمنع تصوير الأشخاص ويضرورة الفائه من مناهج التدريس، بعد أن نجحوا قبل ذلك بريع قرن مادة التشريح في كلية الطب.. بل أن هناك بالفعل مادة للتشريح بكلية الفنون الجميلة، يعرف الطالب من خلالها تفاصيل أعضاء الجسم وعضلاته وعظامه وحركاته، كي يستطيع فيما بعد أن يرسمه على اسس صحيحة، حتى بدون الحاجة إلى نموذج حي أمامه.

هكذا رأينا هؤلاء الأساتذة يحرضون الطلبة على الابتعاد عن تصوير الأجسام الحية بشكل عام، والتركيز على الأشكال الزخرفية والتجريدية والحروفية، حتى أن قسما بأكمله في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية - هو قسم الحفر - قد تحول إلى هذا المسار ، بقيادة استاذه الكبير - سنا ومقاوما - منذ الثمانينات حتى انتهاء خدمته وسفره ثم وفاته بالخارج، وهو الدكتور ماهر رائف، لكنه ترك خلفه تقاليد اكاديمية ظلت متبعة وسائدة في عملية التعليم بذلك القسم حتى الآن، ويقابله بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة قسم الحفر ايضاء بأستاذين يحملان نفس القناعات وإن لم يكن بنفس الحسم، وتكونت على أيديهما أجيال من الطلبة، وتشارك في الحركة الفنية اليوم بهذا المفهوم. ولم تكن مصادفة أن يأتي ذلك متوازيا مع حركة المد الأصولي داخل الجامعات، ومنها جامعة حلوان التي تضم كليات الفنون والتربية الفنية والنوعية بالقاهرة، ويصل عددها إلى سبعة تقريبا، غير العديد من الكليات الفنية الأخرى التابعة للجامعات الأقليمية بأغلب المحافظات، وما انعكس عنه من شيوع ارتداء النقاب بين الطالبات، وارتداء الزي الباكستاني واطلاق اللحي بين الطلبة، واهتمامهم بتكوين الجماعات الدينية - وأن لم تحمل هذا العنوان صراحة - بتلك الكليات ، واقامتهم للندوات والانشطة التي تحض على مبادئهم، وحرصهم على إقامة الصلوات في موعدها أثناء المحاضرات بدون اكتراث بتعارض ذلك أحيانا مع العملية التعليمية.. ولنا أن نتخيل حالة الفصام النفسى داخل هؤلاء الشباب بين الواجب التعليمي وبين العقيدة، وأن تتخيل ما يكون عليه موقف خريج الكلية المقتنع بتحريم الفن من عمله في مجال تخصصه، وتأثيره على المحيطين به والمتعامليين معه فيما يتعلق بمفهوم الفن.

وخطورة ذلك أنه يحدث على خلفية من الأمية التشكيلية في المجتمع قد تصل إلى نسبة ٩٩٪، فوق خلفية من المخاوف الدينية التي ترسخت على مر السنين، وهو ما يجعل أي حدث طارئ أو فتوى دينية موثوق بها، عنصرا حاسما بالنسبة للمترددين بين التحريم والاباحة، الذين لا يملكون القدرة على الاختيار بوعي ثقافي ومنهج عقلاني فيجدون خلاصهم في الارتكان على مرجعية دينية مأمونمة – العواقب.

#### المفتى ... والعميد.. والشاعر:

وهذا هو ما حدث تعاما في هذا العام (٢٠٠٦) حين أعلن فضيلة الفتى د. على جمعة من خلال التليفزيون أن الفحت والتصوير حرام، وكرر - في تبرير ذلك - نفس الأسباب المثارة من قبل من جانب التيار الديني المتشدد، وتزامن ذلك مع تعيين عميد جديد لكلية الفنون الجميلة بالقاهرة هو د. يحيى عبده، وكان قبل ذلك استنادا بقسم الحفر (الجرافيك حاليا)، وصديقا شخصيا للدكتور جمعة قبل توليه منصب الإفتاء، وقام الرجل بزيارة لصديقه بالكلية لتهنئته بالمنصب الجديد، وفوجئ الجميع باختفاء بعض

التماثيل التى كانت تزين فناء الكلية قبل الزيارة مباشرة، وهى التى استمر وجودها فى أماكنها على امتداد سنوات كثيرة، والتقى المفتى فى حوار مع الطلبة، وقيل بعد ذلك انه تمرض لمسألة التحريم وشرح أبعادها، وانتقل الأمر إلى الصحافة وتحول إلى قضية رأى عام شاركت فى أثارتها عدة مجلات وصحف قومية وحزيية ومستقلة، مثل: أخر ساعة وروزاليوسف والأهرام والقاهرة وأحوال مصرية والعربى الناصرى والأسبوع وغيرها، وكانت الغلبة للراى المعارض للمفتى ولصديقه عميد الكلية، أما المؤيدون فكانوا قلة وعلى رأسهم الكاتبة صفيناز كاظم من خلالها عمودها الأسبوعى بجريدة القاهرة.

وإزاء رد الضعل غير المتوقع هذا تجاه موقف المفتى ، بادر بدعوة الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى – الذي كان أحد الأصوات القوية ضد الفتوى بالتحريم للقاء على المهواء في برنامج البيت بيتك بالتليفزيون، وذكر فيه أن ما قاله ليس فتوى، بل هو مجرد المهواء في برنامج البيت بيتك بالتليفزيون، وذكر فيه أن ما قاله ليس فتوى، بل هو مجرد رأى يمكن أن يأخذ به من يشاء أو لا يأخذ به، وحاول في الحوار سحب البساط من تحت الشاعر حجازى وتحويله في اتجاه قضايا أخرى مثل القيم الأخلاقية، بالنسبة للمرى في رقص الباليه، والفلسفيه فيما يتعلق بقيم الجمال بين التجسيد والتجريد، والإيمانية فيما يتعلق بموقف المفاو إلايمانية فيما الخالق سبحانه، ويانتقال الشاعر إلى أرضية محاوره، الذي استمد سطوته الواضحة على ضيفة من السطوة الدينية لمنصبه، فأنه فقد عنصر المبادأة، وتحول إلى موقف الدفاع بدلا من موقف الهجوم، برغم محاولته المستميتة لإعلاء قيم التنوير والعقلانية في الثقافة موقف المهاد كان من السهل عليه أن يدرك أن المفتى قد كسب هذه الجولة وخرج منها أكثر قوة، حتى ولو كان حاول نزع الفتيل من القنبلة التى تهدد بانفجار وخرج منها أكثر قوة، حتى ولو كان حاول نزع الفتيل من القنبلة التى تهدد بانفجار الملاقة بينه وبين المثقفين، بالقول بأن ما أدلى به في مسألة التحريم مجرد رأى وليس فتوى ملزمة، وبما أفاض به من تقدير واحترام للمتثقفين لا يخلو من تملق.

لكن هذا التراجع التكتيكي في التمييز بين الفتوى والرأي، قد ضاعف من حالة البلبلة عند القاعدة العريضة من المواطنين، فقد ترك القضية معلقة فوق ضمير كل شخص، فإذا كان الحرام بينا والحلا بينا، من خلال الأحاديث النبوية الموثقة، إذن فإن لكل طائره في عنقه، بمعنى أن لمن شاء أن يؤمن ولن شاء أن يكفر.. وفي مناخ مثل المناخ الاجتماعي والثقافي الذي نعيش فيه، يصبح الاختيار الأضمن هو الأخذ بالأحوط، والأحوط في حالتنا بلا شك هو الابتعاد عن أي فن يحمل شبهة التشخيص، بل ربما عن أي فن على الإطلاق!

وأظن أن المأزق الأكثر صعوبة هو الذي وجد نفسه فيه عميد كلية الفنون الجميلة، الذي



لم يشفع له ظهوره مع المفتى في التليفزيون وتوضيحه أنه شخصيا ليس ضد الفن بل ال العكس هو الصحيح بدليل كونه فنانا تشكيليا حتى فضيلة المفتى قام بافتتاح معرضه، لكنه تجنب الخوض في مسألة تشخيص المخلوقات الحية في الأعمال الفنية خاصة النحت.

ولم يشـفع له أيضـا أنكاره واقـعـة أخـلاء فناء الكليـة من الـتـمـاثيـل قـبل زيارة المفـتى، واعترافه فقط برفع تمثال أو اثنين من أجل الترميم ثم عودتهما إلى مكانهما لاحقا.

ذلك أن أطرافا عديدة دخلت في الحوار الدائر بالصحافة حتى تحول إلى قضية راى عام كما سبق أن ذكرنا وكان أساتدة الكليات الفنية والطلبة من بين هذه الأطراف بين مؤيد ومعارض، خاصة بعد استقالة أحد الأساتدة - وهو د. عبد الغفار شديد أستاذ تاريخ الفن، احتجاجا على سيطرة التيار الديني على الكلية ومناصرة العميد له، مما اضطره - أى العميد - للرد بأنه مع فتوى الإمام محمد عبده بأن الفن حلال، لكن عندما يسأله طالب هل الفن حلال أم حرام يقول له: اسأل رجل الدين!

وخطورة المأزق الذي وجد العميد نفسه فيه هو ادراكه بأن نفوذ الفتى على قوته - يقابله نفوذ أشد قوة من قبل مؤسسته الجامعية، التى عينته في منصبه منذ شهور معدودة، وإثارة القضية على هذا النحو تمثل حرجا شديدا للجامعة، لأن إثارتها تفتح ملف وإثارة القضية على هذا النحو تمثل حرجا شديدا للجامعة، لأن إثارتها تفتح ملف التواجد الفعلى لتيار الفكر الأصولي داخل الجامعة، في الوقت الذي تحرص السلطة السياسية في المرحلة الراهنة على بقاء هذه القضية ساكنة حتى لا تثور فتنة قد يكون العميد أول ضحاياها، ولعل هذا هو ما دعاه إلى تحويل اسباب استقالة د. شديد من الكلية إلى أسباب أخرى تتعلق بالنزاهة، بادعائه انه استحل لنفسه صرف مكافأت عن الكلية إلى أسباب مطالبته بردها، وهو الأمر محاضرات لم يلقها فترة سفره بألمانيا، وأن غضبه كان بسبب مطالبته بردها، وهو الأمر الذي نفاه الأستاذ ، وأوضح ملابسات سفره في اطارها القانوني، وأنه رد ما صرفه شقيقه من مكافأت في غيابه قبل اثارة الأزمة.

#### التعادل الهش.. المعلق فوق الحافة!

ما هو الموقف الآن إذن؟

أنه في الظاهريبدو متعادلا بين الاتجاهين: الاتجاه الأصولي المعادي للتشخيص مستخدما فتوى المفتى ومستندا على تراث من الفتاوي القديمة التي ترى في التصوير والنحت وفي غيرها من الفنون البصرية وسيلة لإثارة الغرائز الحسية ولصرف المسلمين عن العبادة، ونوعا من الملذات الحسية المرتبطة بمظاهر الترف والتكبر المكروهة في الإسلام، هذا كله فوق ما تمثله من شرك بالله بما تقوم به تشبيه بمخلوقاته الحية فى الأعمال المصورة، التى سيؤمر المصورون يوم القيامة بالنفخ فيها كى تدب فيها الروح حتى يعلنوا عجزهم، فيصلون عذاب السعيرا

والاتجاء الأخر هو الاتجاء المستنير، الذي يجعل من إباحة التصوير والنحت جزءا من منظومة ثقافية مترابطة، مؤسسة على تيار حضارى متواصل، ويرى الفن بتجلياته وانواعه وأساليبه واتجاهاته المختلفة ضرورة في مسار النهضة والتقدم وتعبيرا عن قيم الحق والخير والجمال، وعن تشكيل الذوق العام وترقية النفوس والمشاعر، بما ينأى عن تهم الشرك أو الصرف عن العبادة أو إثارة الحواس الدنيا أو نزوات الترف والاستلاء، لكن هذا التعادل الظاهري بين الاتجاهين معلق في الحقيقة فوق حافة هشة تجعل وضعا مؤقتا ينذر بالخطر، وهو وضع محكوم بعاملين رئيسين:

الأول هو الثقافة الجمعية المتراكمة لدى غائبية الشعب على مر الأجيال، والمتاثرة باراء العوام محدودى المعرفة من خطباء المساجد والزوايا في الأحياء الشعبية وألاف القرى في أرض مصر، والتي تربط بين الصور والتماثيل وبين السحر والخرافات، بما يخلق في أرض مصر، والتي تربط بين الصور والتماثيل وبين السحر والتماثيل إلى بيت أو نوعا من الرفض الشعبي – ريما بغير وعي – لدخول هذه الصور والتماثيل إلى بيت أو كتاب، والاستعداد الطبيعي لتصديق أي فتوى تثبت هذه المعتقدات، ويكفى أن نذكر في هذا المجال الواقعة التي حدثت عقب فتوى الشيخ جمعة من اقتحام فتاة منقبة لمتحف المثال والخزاف الراحل حسن حشمت بالمطرية، وتحطيمها للتماثيل التي وجدتها في حديقته تنفيذا للفتوى المذكورة وللحديث الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والغريب أن الواقعة قد حدثت بالرغم من أن المتحف تحت أشراف وزارة الثقافة!

وهناك عشرات من الأسئلة الأخرى لطلبة في كليات الفنون الجميلة بالقاهرة والإسكندرية فقدوا توازنهم النفسي والتعليمي بعد تحطيم تماثيل بوذا في افغانستان، ومنهم من حطم أعمال زملائه، ومنهم من ترك الدراسة وهاجر إلى الخارج(۱) والعامل الثاني هو درجة احتياج المواطنين أصلا للفنون التشكيلية، فهي لا تمثل عندهم أية ضرورة، ولا مكان لها في حياتهم اليومية، ومن ثم فلا فرق بالنسبة لهم بين تحريمها واباحتها، ويرسخ هذا الوضع أكثر: عدم اهتمام التليفزيون والصحافة بتقديم برامج ثقافية بشأنها، وغياب نماذجها من الشوارع والميادين المختلفة بالزحام وبالإعلانات التجارية وبمظاهر القبح، التي تعود عليها المواطن كأمر واقع لم يعد يجرح أحساسه، والأهم من ذلك كله: أن حياته تفتقر إلى عشرات الاحتياجات الأساسية كي يعيش حياة إنسانية كريمة، ولا يجد من يوفر له الحد الأدني منها، مما يجعل من مثل هذه الفنون

ترفا زائدا لا يهم غير فئة قليلة لا يعنيه امرها، ولنتخيل اننا نطلب من جائع أن يقول لنا رأيه في قصيدة من الشعر الجاهلي.. ماذا يمكن أن يقول 19

إن المفتى هي مناظرته التليفزيونية مع الشاعر لم يراهن على المثقفين، حتى وأن بدا ذلك في كلامه، إنما كان رهائه على الجماهير الغارقة هي مشاكلها، المدجنة هي مظيرة المدين وهو مرجعيتها الوحيدة هي النهاية، كما أن رهان الشاعر لم يكن على الشعب ذي النين وهو مرجعيتها الوحيدة هي النهاية، كما أن رهان الشاعر لم يكن على الصفوة من التاريخ الحضاري المبتد حتى وأن بدا ذلك هي كلامه، إنما كان رهائه على الصفوة من قرائه ومريديده، وعلى هئة المثقفين التي تخندقت منذ زمن بعيد في خادق ضيقة، تحاول فيها الدفاع عن نفسها وهي تظن أنها تدافع عن حق الجماهير، وأنا هنا لا أشلك في صدق نوابا المثقفين في اتخاذهم جانب الجماهير بل والتضحية كثيرا من أجل إيمانهم بهذا الحق، لكني أشلك في قدرتهم على مجابهة القوى المعارضة لهم وهم في حياة الخندقية المؤمنية اللك، بعيدا عن حالة الاحتقان - المزمنة أيضا – في حياة الجماهير، وعجزهم عن إيجاد مضاتيح لفتح ابوابها المغلقة أمام إبداعاتهم الفنية والأدبية، وعن حلق صيغ وقنوات غير تقليدية للتواصل معها وكسب تأييدها.

وإذا افترضنا أن حالة التعادل والتهدئة القائمة الأن يمكن أن تحسم يوما لصالح الفن بكل أنماطه وإساليبه، فلن يكون ذلك بفضل المثقفين ومعاركهم مع التيار المعادى للفن، بل بفضل قنوات ميديا العولة، التي باتت تكتسع في طريقها كل شيء بلا مقاومة تذكن فلم يعد أحد بحاجة إلى موافقة المفتى - أو أي جهة أخرى - ليشاهد على النت، أخر ما تخرجه قرائح الفنانين ومؤسسات الترويج ومواقع الفنون، بين التجارة والاثارة ، وبين الثقافة والطرافة، وبين الابهار والاستثمار، ناهيك عن انتقال ذلك كله إلى أرض الواقع، عن طريق منتجات فنية ومطبوعات دعائية وسلع تجارية تكتسى بحلل براقة، لا تترك وسية من وسائل الإثارة إلا استخدمتها لجذب افتمام المواطنين، إن لم يكن للشراء فللفرجة والاستمتاع بالنظر.. السنا في عصر ثقافة المورة 11... فالصور لا تكف عن المتدى في عيون وأزهان وأذواق المواطنين عبر القنوات الفضائية حتى في أعماق الأحياء الشعبية وأقاصي المناطق الريفية والصعيدية..، أنها ثقافة العولة، التي تزيل الحواجز بين أنماط الثقافات والسلع التجارية سواء بسواء، ويقدر غياب بنية ثقافية متماسكة ذات خصوصية وثقة بالنفس على أرض حضارية ثابتة، ويصبح من السهل على ثقافة العولة أن تشق طريقها كسكين الزيد في أحشاء مجتمعنا، والعكس صحيح كذلك، لكننا الجوهر وتشبثنا بالهوامش.

#### مأزق الحركة التشكيلية.

إن من بين ما ينادى به الفنانون والأكاديميون: هو ضرورة عودة (الموديل العارى, إلى مواد الدراسة بكليات الفنون، كمادة أساسية لتأسيس دارس الفن، كما كان الحال عليه منذ إنشاء مدرسة الفنون الجميلة في مصر عام ١٩٠٨ حتى السبعينيات من القرن الماضي، ولست اقل منهم رغبة في تحقيق هذا المطلب بل إنني اعتقد أن تعامل الفنان مع النموذج الحي مباشرة يتجاوز التعرف على مظاهر الوجه والجسم، إلى الإحساس بإنسانيته والتلامس مع روحه ومشاعره، مما ينعكس في اللوحة أو التمثال نبضا تعبيريا قبل أن يكون نقلا حرفيا.

لكن المشكلة التى لا ينتبهون إليها في غمرة حماسهم، هي أنهم - بمطالبهم تلك - يصبون مزيدا من الزيت على النار التى يشعلها الأصوليون ضد الفن أساسا، حتى بدون موديل عار، فكأنهم يقدمون الدريعة لهؤلاء الأصوليين لإتهام الفنانين بانهم دعاة فسق وقجور، وبأن الفن يحرض على الانحلال الأخلاقي، بينما كان الأجدى أن ينصب نضال الفنانين والأكاديميين على إدخال الفنون الجميلة في ,متن، المجتمع وليس في حواشيه الجانبية البعيدة عن مسار الجماهير، مثل قاعات المعارض المتزاحمة في الأحياء الأرستقراطية وحدها كالجاليريهات في الزمالك وجاردن ستى، فلا تكسب القاعة منها في السنة أكثر من عدد أصابع اليدين من الجمهور الجديد غير المتخصص، ليضافوا إلى العدد الذي اعتاد زيارتها في كل معرض، فيما تكسب تلك القاعات مئات الألوف من الجنيهات من بيع أعمال الفنانين إلى بعض المهتمين من نخبة النخبة في المجتمع المسرى أو الخليجي أو السياحي، فما شأن الجمهور العام بهذا كله؟...

هنا بصدد تحليل أزمة الفنون التشكيلية في مصر وتوجيه النقد إليها، بل بصدد معرفة كيف انعكست على العلاقة بينها وبين المجتمع في الجانب المتعلق بقضية التحريم، وكيف أعطى ذلك للمتشددين ذرائع إضافية للهجوم عليها، كما أن عدم قدرتها على التضاعل الجدلي مع ثقافة المجتمع والتراث الإسلامية منن عصر الدولة الأموية حتى كسب معركة التحريم، فلو نظرنا إلى الفنون الإسلامية منن عصر الدولة الأموية حتى عصر الماليك لوجدنا أنها تمتلي بأعمال فنية تضم الكثير من المشخصات الإنسانية والحيوانية والطيون وتستوى في ذلك الأعمال التي تنفذ في قصور الخلفاء والسلاطين، وتلك التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية، ولقد نجت مسيرة الفن الإسلامي في بلدائه وعصورة المتعددة من حتمية الصدام مع المؤسسة الدينية المتشددة، لسبب بسبط، هو أن تلك الأعمال الفنية كانت داخلة في نسيج الاحتياجات العملية، بدءاً من المبنى حتى الإناء، مرورا بالزي والأثاث والمفرش والستارة والقنديل والإبريق وقصارى الضوء في نوافذ الزجاج الملون وسواتر الخرط الخشبى، فلم يكن الفن للفن، بل للحياة. ويقول د. محمد عمارة في كتابة ،الإسلام والفنون الجميلة، تعليقا على احتفاظ السيدة عائشة بعرائس الأطفال كي تلعب بها بعد زواجها من الرسول (صلى الله عليه وسلم): رعندما تكون المنفعة مادية أو جمالية فإن الاجتهاد الإسلامي يزكي إباحة الفنون التشكيلية، فإن الاجتهاد الإسلامي يزكي أباحة الفنون التشكيلية، فإن الاجتهاد باباحرائس لغاية وقصد التربية، فمن باب أولى كان العلماء قد اجازوا لعب البنات بالعرائس لغاية وقصد التربية، فمن باب أولى

وبالرغم من أن مثالية الفن الإسلامى تنبع من مثالية المقيدة، وتتجه نحو تعميق مبدأ التوحيد وانتشار نور الخالق فى كل الكائنات، وذويان الإنسان فى جوهر الروح القدس، فإنها كانت - فى الوقت ذاته - تستوعب بعدا جوهريا آخر فى العقيدة الإسلامية، وهو أن الإسلام دين ودنيا، وأنه يحض على الاستمتاع بها كما يحض على العمل للآخرة، ويحض على الجمال لأنه صفة من صفات الله.

أما حركة الفنون التشكيلية في مصر والعالم العربي أجمع، فقد نبتت من مثالية المثقافة الأوربية القائمة على مشابهته الطبيعة وتجسيدها، وعلى البعد الحسى المباشر فيها أكثر من البعد الروحي المتجاوز للحواس، وهي مثالية ترجع إلى الفلسفة اليونانية القديمة، التي تنظر إلى الإنسان كمركز للكون ومقياس للكمال، وقد انطلق من هذا القديمة، التي تنظر إلى الإنسان كمركز للكون ومقياس للكمال، وقد انطلق من هذا المعنى عصر النهضة الأوروبية في القرن السادس عشر، وذلك بعكس الفلسفة الإسلامية، التي تعتبر الإنسان نقطة ضئيلة في الكون أو ذرة من ذراته في ملكوت الله الذي وسع كل شيء، فكان التعبير عنه بإظهار ضعفه لا قوته، وتواضعه لا عظمته، ونقصه لا كماله، وكانت المثالية فيه هي بلوغ مراتب الصفاء الروحي بالعبادة والتواضع والزهد والتقشف حتى تتماهي الروح الصغيرة في الروح الأعظم لله سبحانه.

وصحيح أن الثقافة الأوربية لا تقتصر على البعد المادي وحده، بل تتضمن كذلك أبعادا روحانية وتخيلية عميقة في كل مراحلها ، حتى في الفن الحديث.. مثل التجريدية، لكن مسار فنوننا التشكيلية – على امتداد قرن كامل تقريبا – وقف عند البعد الأول، الذي وضع أساسه أساتدة مدرسة الفنون الجميلة بدرب الجماميز بالقاهرة عام ١٩٠٨، واستمرت عليه الأجيال التالية، وأصبح مقياس تقدم الفنان وإبداعه هو قدرته على مواكبة آخر مدارس أو اتجاهات الفن في أوربا وأمريكا، بغض النظر عن قدرتها على التعايش مع ثقافتنا وحضارتنا ودائقتنا الجمائية. هذا الاغتراب التاريخي هو الأساس في حالة القطيعة المزمنة بين الفن والمجتمع، وهو الدي جعل الجماهير تعيش بغير فن تحبه وتدافع عنه ... وفالفنون التشكيلية اصبحت غريبة عن ذوق الإنسان المسلم مقارنة بفن الغناء الممتزج بحياة الناس، فصوت أم كلثوم مثلا سرق الأضواء من الفن التشكيلي، لأنه تلاءم مع ذوق الإنسان المصرى وعبر عن أحلامه، وبالتالي فالمشكلة ليست في تحريم النحت والتصوير، بقدر ما هي انفصال الفنون عن واقعنا وتراثنا وهناك شواهد كثيرة في التاريخ الإسلامي تدل على استيعاب الفنون عن واقعنا وتراثنا وهناك شواهد كثيرة في التاريخ الإسلامي تدل على استيعاب الفنان المسلم لهذا النوع من الفنون شريطة الا تكون منفصلة عن حياتة ,كما يقول د. محمد عمارة في كتابه المشار إليه، لذلك فحينما توجه البنادق الاغتيال الفنون التشكيلية تقف الجماهير موقفا سلبيا، باعتبار أنها معركة لا تعنيها، فما بالنا لو التشكيلية تقف الجماهير موقفا سلبيا، باعتبار أنها معركة لا تعنيها، فما بالنا لو اقتنعت بأن الدفاع عنها سيحولها إلى شريك في الكفر مصيره جهنم!... من هنا أؤكد أن حل الأزمة لا يبناء قاعة للانتماء المتبادل بين الفنانين والجمهور، حتى يتحول الأخير إلى شريك في الدفاع عن قضية تعنيه...

وليس معنى ذلك أن يلجأ الفنانون إلى تملق احتياجات الجمهور الذى لم يحصل على أدنى ثقافة فنية، مما يقودهم فى النهاية إلى الأنماط السطحية والتجارية، إنما القصد هو ضرورة البحث عن مرجعية للجمال مختلفة عن المرجعية الأوربية والغربية، سواء فى شقها المادى الذى ينتهى بمشابهة الإنسان والطبيعة، أو فى شقها المفاهيمى المتجاوز للطبيعة ومظاهرها الخارجية.

لقد نجح العديد من رموز الحركة الفنية بدءا من جيل الرواد في الثلث الأول من القرن العشرين حتى أجيال الخمسينيات والستينيات، في إيجاد هذه الصيغة، وحققوا من خلالها اعمالا لاقت قبولا جماهيريا عريضا.. وحفرت مكانها في ذاكرة الأجيال التالية حتى اليوم، وعلى رأس هؤلاء بالطبع النحات محمود مختان الذي تضامنت الجماهير الشعبية في العشرينيات من القرن الماضي للاكتتاب من أجل إقامة تمثاله ،نهضة مصر، في محطة باب الحديد، وأصبحت تماثيله للفلاحة المصرية رمزا للجمال والرشاقة والعطاء الذي ارتبط بمجرى النيل، فأصبحت جزءا من الضمير الشعبي العام، ولم يخرج أحد المتعصبين للمطالبة بهدمها باعتبارها أصناما أو إعمالا تثير الغرائزا ونفس الأمر بالنسبة للوحات محمود سعيد ومحمد ناجي ويوسف كامل وراغب عياد وأحمد عباد وأحمد صبرى من جيل الرواد، أما جيل الأربعينيات والخمسينيات فقد حفل بعبقريات أخرى لا تقل عن الأوائل تلاحما مع الواقع والروح المصرية ختى وإن تأثرت

كثيرا بمدارس الفن الحديث في الغرب امثال عبد الهادي الجزار وحامد ندا وسمير رافع ومحمد عويس ويوسف سيده وجمال السجيني وانجى أفلاطون وتحية حليم وجاذبية سرى.. [لخ، ووجدت أعمالهم طريقا إلى الجماهير، سواء من خلال المعارض الجماعية، سرى.. [لخ، ووجدت أعمالهم طريقا إلى الجماهير، سواء من خلال المعارض الجماعية، مثل قاعة باب اللوق التاريخية التى تحولت في أواخر السبعينيات إلى بنك، أو قاعة قاعة اخناتون بشارع على كورئيش النيل التى تحولت إلى مقر للحزب الوطني وتوابعه، أو قاعة اخناتون بشارع قصر النيل التى تحولت إلى مطعم سياحي عام ١٩٧٩ وغيرها وغيرها ... وفي ذلك الوقت لم تكن ثمة غربة بين الفنانين العارضين والجمهير، ولم يحدث أن احد على أي لوحة أو تمثال، رغم قيامها على التجسيد الحسي للأشخاص، بل ورغم وجود كثير من الأعمال التى تضم أشخاصا عراة أو شبه عراة، وكانت القاعات تمتلئ بالزائرين الذين يقفون طويلا ويناقشون الفنانين فيما يقدمونه، وقد أدرك المواطنون آنذاك بفطرتهم السليمة أن ما يشاهدونه عمل تخيلي ليس هدفه مطابقة صور الطبيعة، وتلك أو قاعدة في الفن.. وللأسف لا يدركها التيار الأصولي المتصب.. فالفن إنشاء إبداعي تخيلي من داخل نفس وذهن وخيال الفنان، على خلفية من الطبيعة والواقع، سواء تشابه معها أول اختلف عنها.

ولا يغيب عنا بالطبع أن ذلك كان جزءا من مناخ عام فى الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية أيضا، لأن السيدة التى كانت تشترى حاجاتها من سوق باب اللوق المجاور لقاعة الفنون التشكيلية بالميدان، كانت تدخلها وهى تحمل مشترياتها – ولو بدافع الفضول – دون أن تكون مهمومة بغلاء الأسعار أو بالعجز عن تدبير حياة أسرتها، ومن ثم يمكنها أن تتجول فى القاعة بين الأعمال الفنية وتحاول أن تفهم، حتى ولو وجدت صعوبة فى ذلك.

#### الفن بين مراحل الازدهار والانحطاط الحضاري:

إن ذلك يقودنا إلى الحديث عن ارتباط حالات التحريم والإباحة للفنون الجميلة (من تصوير ونحت) بفترات الضعف والقوة في بنية أي دولة، ففي حالات الضعف تقل ثقة الدولة في نفسها أمام دوافع التطرف الديني فتميل إلى مهادنتها أو ممالأتها والأخذ بمقولاتها، وفي حالات القوة والازدهار يحدث العكس من جانب الدولة، بامتلاكها الثقة في نفسها ومقاليد الأمور: من السياسة إلى الدين، ومن ثم تفرض قيمتها وتتيح للمواطنين قدرا من حرية الاختيار والممارسة، فيما لا يتجاوز الخطوط الحمراء التي تضعها السلطة الحاكمة.

إننا لا نستطيع الفصل بين التشدد ضد التصوير والنحت في حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبين هشاشة قوة النظام الإسلامي الجديد وتعرضه لحرب مضادة هدفها الأول هدم العقيدة، وهي الإيمان بالله الواحد الأحد ومحاربة الألهة المعبودة في اشكال الأول هدم العقيدة، وهي الإيمان بالله الواحد الأحد ومحاربة الألهة المعبودة في اشكال الأصنام أو الصور المرتبطة بتلك الألهة، لذلك كان لابد من قطع أي خط للرجعة أمام أي شكل يعيدها إلى الحياة أو إلى الأذهان، وما أن استقر الدين الحنيف وقريت أرضه وشكيمته، ولم يعد قادة المسلمين في خوف من دعاة الردة عن الإسلام، حتى انفتح التشريع ليبيح ما حرمه الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعلة معلومة انتهى اثرها،. التشريع ليبيح ما حرمه الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعلة معلومة انتهى اثرها،. ليس واحدا بل متباين، فهي حرام عندما تستخدم للشرك بالله ومن الواحب تحطيمها، أما عندما تنتفي مظنة عبادتها وتعظيمها والشرك بواسطتها، فهي ليست حراما بل نعمة من نعم الله، تلزم الإنسان بالحفاظ عليها، وأن يتخذ منها سبيلا لترقية حسه نجميل حياته وتزكية القيم الطيبة وتخليدها..(٣).

ونحن نعلم أنه عند فتح مصر ودخول عدد كبير من الصحابة إليها وفيهم من اشترك في فتح مكة وتحطيم الأوثان لم يقوموا بتحطيم التماثيل الفرعونية الضخمة، لأنها لم تعد تعبد منذ إنقضاء العبادة المصرية القديمة، وكذلك عندما فتحوا بلاد فارس لم تعدد تعبد منذ إنقضاء العبادة المصرية القديمة، وكذلك عندما فتحوا بلاد فارس ووصلوا إلى الهند، وهي من أكثر البلاد أمتلاء بالآثار من معابد وتماثيل، لم ينظر إليها المسلمون على أنها أصنام تستدعى محاربتها، وهم ممن لا يشك أحد أو يزايد في غيرتهم على الإسلام أو فهمهم له، وفي الموسوعة التيمورية لأحمد باشا تيمور: أن بعض الصحابة ذهبوا إلى الأهرام وكتبوا أسماءهم عليها بعد فتح مصر، ويعرف المؤرخون أن الأمام أبا حنيفة: رأى التماثيل التي خلفها البابليون والأشوريون والكلدانيون في أرض العراق، كما رأى الإمام الشافعي أيضا التماثيل التي خلفها القدماء في مصر، ولم ننكرها لا هه ولا أحد من أتباعه. (٤)

بهذا المنطق يمكننا أن نقارن بين نظرة الخلفاء والأمويين والعباسيين والطولونيين والفاطميين إلى الفن، ونظرة العثمانيين فترة حكم خلافتهم بوجه عام وفي مصر بوجه خاص، فالمصادر التاريخية والمتحفية الموشقة تمدنا بفيض غامر من آثار فنون التصوير والنحت القائمة على التشخيص والتجسيم، والتى لم تخصص لأضراض دينية، بل لأغراض التجميل والمتعة، ولتسجيل مشاهد الحياة وسلوكيات البشر والحيوان وغير ذلك، وقد تم ذلك على امتداد الأقطار الإسلامية المزدهرة بين العراق والشام ومصر وشمال افريقيا والأندلس، بل انتقلت انماطها إلى اوربا عبر مدينة باليرمو في صقلية

منذ فتحها الفاطميون. وقد انفتحت الثقافة العربية خلال الدولتين الأموية والعباسية على الثقافة اليونانية وترجمت كتب فالاسفتها وعلمائها، كما اقتبست تلك الثقافة العربية بعض الأفكار والأنماط الفنية من الثقافة اليونانية ثم اعادتها إلى أوريا، بعد أن أضافت إليها وانتقلت بها إلى مستوى أعلى وأرقى عبر العلماء والفلاسفة العرب مثل ابن رشد، الذي أصبح في نظر الحضارة الأوربية في مصاف فلاسفة اليونان، وهذا ما سجله فنان عصر النهضة رافايللو، في لوحته الشهيرة بكنيسة الفاتيكان بروما تحت عنوان رمدرسة اثبنا،.

هل يمكن لكل ذلك أن يحدث إلا في ظل دولة قوية مزدهرة في جميع جوانبها: من السياسة إلى الفن، ومن الاقتصاد إلى العلم؟.. بالطبع لا.. لكن ما يصعب على الخيال تصوره، هو أن نجد في ذلك الزمن فقيها أصوليا لا يكتفى بتشريع التصوير والنحت والدعوة إليهما لمصلحة الأمة وتربية حاستها الفنية، بل يقوم بممارستها بنفسه كفنان تشكيلي إلى جانب الاشتفال بالفقه.

إنه الإمام القرافى أبو العباس أحمد بن (دريس (١٨٥٥م) طبقا لما أورده د. محمد عمارة في كتابه عن الفنون الجميلة في الإسلام فإنه من مجتهدى المنهب المالكي، وكان من اعماله التى سجل أخبارها في كتابه , شرح المحصول، صنع شمعدان ضخم يستخدم للإنارة والتنبيه إلى المواقيت في الوقت نفسه، ويضم الشمعدان تماثيل تنفتح عنها أبواب لتعلن عن ميقات معين كل حين، أما الإضاءة عن طريق الشموع فأنها تتلون بالوان مختلفة كل ساعة، كما يضم الشمعدان جسم أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى النبياض الشديد إلى الحمرة الشديدة، ومع تغيير الألوان في كل ساعة، يطلع شخص في أعلى الشمعدان وإصبعه في أذنه (إشارة إلى الآذان)، ويعتذر هذا الفنان المخترع بأنه عجز عن أن يجعل الشخص يتكلم!!.. ويستطرد د. عمارة مشيرا إلى فقيه آخر ألف كتابا يشجع فيه على الفنون الجميلة بعنوان ،(كمال المعلم في فوائد مسلم، للفقيه كتابا يشجع فيه على الفنون الجميلة بعنوان ،(كمال المعلم في فوائد مسلم، للفقيه القاضي عياض، ويقوم على شرح صحيح مسلم، لكن دعاة التحريم تجاهلوا مع الأسف فتاوى هؤلاء الفقهاء وضربوا بها عرض الحائط!(٥)

أما في مصر فالشواهد عديدة على ازدهار الفنون التشكيلية واحتوائها على المشخصات الحية في عصور الفاطميين والماليك، وإن كانت قد ارتبطت أساسا بعمارة القصور والمستشفيات والحمامات وما إليها كلوحات جدارية لتجميلها - وقد اندثرت جميها للأسف الشديد - فإن الكثير من القطع الفنية الصغيرة في الفسطاط وغيرها من المواقع يحتفظ بها حاليا المتحف الإسلامي بالقاهرة وغيره من المتاحف العالمية، تصور

مجالس الطرب والإنس وعازفات الموسيقى ولعبة التحطيب ورقص الخيل، وقد اشاد المؤرخ المقريق بازدهار فن التصوير في مصر في عهد الشاطميين، واعتبر أنه كانت شهة مدرسة فنية برز فيها فنانون مرموقون، وقد ذكر في أحد كتبه أن الوزير الفاطمي اليازوري كان مولعا بهذا الفن، وكانت هناك منافسة دائمة بين المنانين في كل من مصر والعراق، فأراد أن يشعل هذه المنافسة بإقامة مباراة في القاهرة بين فئان من كل بلد منهما، وإعلن الرسام العراقي – واسمه عزيز – أنه سيرسم صورة ملونة لفتاة راقصة تظهر وكأنها داخلة في الحائط، ومعروف أن هذه اكثر صعوبة من الأولى، وقد انجز كل منهما ما وعد به( )، وقد علق المقريزي على ذلك الحديث بأن رقصين المصري كان معتزا بفنه وكان يشتط في أجره، مما يعني أن الفنان كان يحظى بقدر من الاستقلال بعيدا عن تلبية تكليفات الحكام وأصحاب القصور ويعرف قدر نفسه ويطالب بحقه.

وفى المقابل، يمكننا أن نجد مثالا يثبت اختلاف الموقف من الفن ليصل إلى التحريم والمصادرة فى حالة ضعف الدولة وانحطاطها، فلم يقتصر التحريم فى هذه الفترات على النحت والتصوير الجدارى، بل امتد إلى كتب المخطوطات الأدبية والعلمية، ويذكر على النحت والتصوير الجدارى، بل امتد إلى كتب المخطوطات الأدبية والعلمية، ويذكر المتب المقامية اضطر إلى ترك بياض فى مواقع صور الأفراس فى كتاب مخصص أساسا لاستعراض الوان الخيل وكان فى الأصل مصورا بالرسوم الملونة، وهناك كتاب التحف والطرف الذى يضم قصائد وموضحات كانت فى الأصل مرسومة على صور الحيوان والشجر، إلا أن ناسخ النسخة تورع عن تصوير ذى الروح فأضاع بذلك ما قصده المؤلف من تعريف بتلك الطيور والحيوانات، وكتب بحاشية الكتاب النص التالى:

, وقد حنفنا من هذا الكتاب تصوير الوحش والطيور المشار إليها فيها، لما فيها من المحرمة. ولم تقتصر شطحات التحريم على الأعمال الحديثة، بل امتدت إلى الأثار القديمة، مثل محاولة صائم الدهر في العصر المملوكي تشويه وجه ابى الهول، كما قام بهدم تماثيل السباع التي شيدها قبله الظاهر بيبرس كما ذكر المقريزي في كتابه (الخطط المقريزية،(٧).

#### ماذا تحمل لنا الأيام؟

وفى ضوء ما سبق هل نتوقع يوما قريبا نصحو على من يدمر تعاثيل مختار والسجينى وغيرها فى الميادين والحدائق، ومن يطالب بهدم الهرم وإبى الهول ومعابد الأقصر والكرنك بما تشمله من إعمال النحت المجسم والنحت الغائر والبارز؟ ومن يطالب بإغلاق – وربما بهدم – معابد وادى الملوك ووادى الملكات بالأقصر لأنها تعمل على تخليد ترات وشنى?... وهل من المستبعد أن يظهر من ينادى بإغلاق كليات الفنون الجميلة، أو على الأقل بإلغاء مواد التصوير والنحت والحضر؟...

وإذا كان مفتى الديار المصرية الإمام محمد عبده قد استهل القرن العشرين - تحديدا عام ١٩٠٣ - بفتوى تحض على تشجيع الفنون الجميلة ويضعها في مقام الشعر والعلم، ويعتبرها من رموز تقدم الأمم وديوانا للهيئات البشرية، وكان مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة قد استهل القرن الحادى والعشرين - تحديدا عام ٢٠٠٦ - بفتوى تبيح هدم كل مظاهر الفنون الجميلة وتضعها في مقام الأصنام والأزلام.. فألا يعكس ذلك مدى الفرق الحضارى بين عصرين؟... وألا يجعلنا نتوقع حقا أن يحدث مثل ما ذكرته في الفترة السابقة؟

دعونا نأمل في صحوة اكثر اتساعا، لا تشمل المثقفين فحسب، بل تشمل الأمة جمعاء، حين تعى بأن هويتها وعظمتها وفخرها تكمن بداخل هذه الفنون، عندئد سوف تكون جموع الأمة هي الدرع الواقى أمام محاولات أي طالباني من داخل مؤسسة الأزهر أو من خارجها لتدمير إبداعها.

# الهوامش

- ۱- هدی مکاوی: دراسة حول تحطیم تماثیل بودا فی افغانستان، مجلة احوال مصریة مارس ۲۰۱۱ می ۹۱.
  - ٢- المرجع السابق ص ١٠٦ نقلا عن كتاب د. محمد عمارة : الفنون الجميلة والإسلام.
  - ٣ المرجع السابق ص ١٠٥ نقلا عن كتاب د. محمد عمارة: الفنون الجميلة والإسلام.
  - ٤- المرجع السابق ص ١٠٧ نقلا عن كتاب د. محمد عمارة: الفنون الحميلة والإسلام.
  - ٥- المرجع السابق ص ١٠٨ نقلا عن كتاب د. محمد عمارة: الفنون الجميلة والإسلام.
- ٢ ريتشارد اتتجهاوزن: فن التصوير عند العرب بغداد ص ٥٤؛ عن المقريزي في كتابه ،ضوء النبراس وأنس الخلاص في حياة المزوقين من الناس.
  - ٧ هدى مكاوى: مرجع سابق، نقلا عن أحمد تيمور باشا في كتابه: التصوير عند العرب.

### عنوان للرود

## حي على العدل

### غادة نبيل

لم تكن أول مرة أرى فيها شاباً بشنبات أو شحطاً عملاقاً في منتصف العمر وغير مختل العقل يجاور أمه الله المعمر وغير مختل العقل يجاور أمه أو أخته أو زوجته المحجبة أو المنقبة في عربة السيدات بالمترو. كما أنها لم تكن المرة الوحيدة التي أتكلم فيها والكل صامت.. أكلم الشخص أو أكلم ،العسكري الديكور، الموجود أمام الحافلة ولا أدرى لماذا طالمًا أشكو إليه فيقول ,ده مع أخته، أو ,مع أمه.

الرجل الذي كان رأسه يلمس سقف الحافلة كان اكبر من خرقوا قانون عدم ركوب الرجال عربة السيدات سناً (لكنه لم يكن كهاذاً و شيخاً بل شاباً في عقده الثاني أو الثالث وضخم، بجواره الشريفة العفيفة الوحيدة في الكون، على ما يبدو في نظر نفسه ونظر نفسها.. قريبته المنقبة التي لم تفتح فمها أو تنظر إلى أثناء توقف الحافلة المكتظة في محطة السادات وكان لديه فرصة الخروج إلى عربة الرجال ولم يفعل. قلت له هذا فأشاح بوجهه عنى ثم قال رنازل المحطة الجاية، والأرجح أنه كاذب ثم أصالاً لا معنى لخرق القانون. قيه غرامة .. ممكن تركبوا مع بعض في عربة الرجال وما حدش حيمسها.. لكن هنا أنت رمحرم، لها وغريب عنا أنت بتحميها مناذا.

أغلقت أبواب الحافلة ليتحرك القطار الذي لم استطع ركوبه لشدة الزحام وايضا كمبداً من شدة الغيظ والاعتراض على أن أجاور من أخد مكاناً لى أو لسيدة بغير وجه حق. ضحك الرجل الذي يظن نفسه على الأرجع يسلك السلوك الإسلامي – على أصوله – في الم أكن أكما لكمات جملتي كتبت بأصابعي – كأنني أكتب بالقلم – على زجاج الباب ,كده ضد الإسلام، وأنا أزعقها .. وهو يضحك والصنم بجانبه التي غطت عينها

كذلك وتظن أنها بالحتم ضمنت الجنة، بهذا التشديد لحماية نفسها ولو من النساء!! وإلى حد إيدائهن – أقدول والصنم لا تتحدوك وهي من تعتقد أنها تؤمن بدين جاء ليحطم الأمنام وطبعاً الأرجع أن كليهما يصوم ويمارس الشعائر.

مازلت متألمة من هذه الواقعة وسبب الألم ليس لأننى اضطررت لانتظار القطار التالى تمويضاً عن مكانى المفتصب بحماية شرطة المتروفى العادة، إنما لأن هذا السلوك سيتكرر ممن يظنون أنهم مسلمون .. إسلام حتى الأذى والإضرار بالغير وتجاهل حق المواطن (الاعتداء عليه) والله في آلا يتناقض ما أدعو (ليه ويوحى به مظهرى وردائى مع ما أفعله. والألم الثالث أننى كنت سأظل لفترات طويلة، الوحيدة التى تنطق في شعب من الخرس.. كما أحس في أوقات كثيرة، مهما دفعت ثمن اعتراضى على الخطأ أؤمن - كما تربيت ويفطرتى - أن الساكت عن الحق شيطان أخرس وأن حال مصر ما كان سيصل في كل مجال ومؤسسة وموقع - إلى مثل هذا الانسحاق والانحدار والهزيمة الكاملة. لو لم تكن مثل هذه الأمور تحدث يومياً (اختراق القانون والتعدى السافر أو السرى عليه) ونتمامل معها بتلك البلادة التي أصبحت قرينة المباركة والمشاركة الشريرة المزمنة لاقتراف الخطأ أو العدوان.

إنها حقاً هزيمة يجددها هذا الشعب الغريب الذي نادراً ما اشعر أنه شعبى أو آنني رائته، ثه الأهريم التي ندعى أننا وأنتمى، ثه الأهريم التي ندعى أننا مجتمع فاضل يحميها مقارنة برالفكرة الدين ذاتها بل لمجمل القيم التي ندعى أننا مجتمع فاضل يحميها مقارنة برالفكرة الفجرة، الأوروبيين والمنحلين، لأنهم ليسوا مثلنا - نحن الأشرف والأنبل. السنا ورثة حضارة السبعة الاف عام ؟.. والأكثر حرصاً على الأخلاق، نحن الأطيب والأكثر صبراً أولًا نصبر إلا على الخطأ فقط وإلى ما لا نهاية!) والأكثر تقديساً لفضائل موهومة من نوع والعقل زينة، والمضمر اجتماعياً في الضعيفين البنت والطفل (فهل الرجل مسموح أو مستحب له أن يكون مجنوناً بينها الأطفال يستحقون جريمة سحق خيالهم وطفولتهم الحرة بتخلف وقسوة مفاهيمنا ومؤسساتنا بدءاً بالمؤسسة التعليمية والأسرة؟).

نحن دائماً الأفضل ومعيارنا ودليلنا في هذا ذواتنا أو هذه الفضيلة المتدية.. بل بالأحرى هذا التصور المشوه والمتدنى عن معناها، وعن معنى الحق الذي لم نفهمه يوماً على أنه دين متبادل طوال الوقت في العقد الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد فكما أن لى حقوقاً فإن على حقوقاً، وكل من هذه الحقوق وتلك تستمد شرعيتها من الأخرى دون امتياز أو تجنّ وتقف حريتي بالضبط - في اللحظة التي تبدأ فيها حريتك أو تستشعر أنت، أن حريتك صارت مستهدفة بحكم ممارساتي، ولو كانت رفع صوت جهاز

التليفزيون أو الراديو في منزلى بالقدر الذي يفسد على جارى جلسته في بيته، أو ميكروفونات المساجد الهيستيرية (الصفة عائدة على الميكروفونات فلا نريد تكفيراً) في كل الأحياء، أحياء النخبة كما تلك الشعبية، ولو كان المسجد يجاور مسشتفى كما هو الأحياء، حينا والذي أصيب ميكروفونه بالسكتة المتعمدة (اختياراً من المؤذن) وقت أن كان يوسف والى وزيراً للزراعة ينزل في مستشفى الزراعيين بجوارنا للعلاج. وقتها فقط استحق مرضى المستشفى الملاصق وسكان المنطقة الهدوء من أصوات ووتنفر بدلاً من أن تتبدر. هي نفسها الأصوات التي توقظ بالعافية - الجميع مسلمين ومسيحيين لآذان الفجر.. للصلاة.. أو لكي نصحو وخلاص.

لو أن كل السيدات في تلك الحافلة اللواتي يخشين النطق فعلن شيئاً واحداً لحظة صعود هذا الرجل مع منقبته إلى حافلتهن.. لو أنهن نزلن منها وامتنعن مثلي عن الصعود.. فقط هذا كان سينبه أحد العساكر من المتعاطفين دائماً مع خرق القانون عملاً بسلطان قانون رمعلهش، .. لو حدث هذا لتغيرت أشياء وأشياء في بلدى.. ويوم أرى هذا يحدث .. أصرخها دون مبالغة.. ستعود فلسطين، وسيعود العراق ولن تكون لبنان أو مصر - لا سمح الله - مهددة بحرب أهلية.. وثلاثة أرباع مشاكل العالم العربي - التي سببها حكامه رؤساء وملوك وأمراء وسلاطين - ستكون قد اختفت.

كتبت عن هذه الواقعة لأننى لم استطع نسيانها ولكن أيضاً لعلها فاتحتى لأكتب عن قمع آخر وخرق للعدل والمنطق وحقوق الإنسان.

#### البهائيون

كان لى مدرسون بهائيون إيرانيون فى مدرستى الإنجليزية بالكويت ولم يحاول أحد دعوتى لدينه وكانت استاذتى الإيرانية فى مادة الترجمة بهائية متزوجة من إنجليزى اعتنق البهائية وشاءت الظروف عندما سافرت للدراسة بلندن أن أقابل أخت معلمتى إذا كانت معى بنفس السكن الجامعى والجامعة ولكن بقسم آخر.

كنت أسأل منادرة، الإيرانية عن دينها ولا تحب الإجابة لكنها أعطتنى كتاباً بالإنجليزية لمؤلفين إنجليز يحكى عن البهائية وربما كانت هناك فتاة بهائية أخرى سألتنى مرة أثناء صومهم لماذا أنا صائمة إذ تصادف رمضان وقتها مع صومهم.

لا اريد أن أخوض هنا في البهائية أو كتاب «أقدس» (كتابهم المقدس) أو أصل نشوء المقيدة البهائية ولا مدى اختلافهم صوماً وصلاة وحتى الحج (يحجون إلى جبل الكرمل في فلسطين) عن السلمين . إنهم ليسوا مسلمين وليس هذا تكفيراً أو حكماً بل حقيقة يطالبون بها. لديهم نبيهم الخاص الذي يؤمنون أنه جاء بعد الرسول بكثير جداً ولديهم محافلهم .. ولكن كما أنهم ليسوا مسلمين فهم ليسوا مسيحيين ولا يهوداً، فهل يريد لنا الدستور الذي يحدد ديانات دولتنا بهذه الأديان السماوية الثلاثة أن نرميهم في البحر.. أم النيل، ونثقل أجسادهم وهم أحياء داخل جوالات وتوابيت بالحجارة كما كان يفعل الحاكم بأمر الله الفاطمي بجواريه عندما أصابته لوثة الندم على ما اقترفه معنى.. وكأنه كان بإمكانهن الرفض والامتناع دون قطع الرقاب!! هذا مفهوم عن التطهر مالتتا،!

هل يريد دستورنا الحنيف أن نطرد كل مصرى بهائى رغم الحكم الذى حصلوا عليه منذ عقود من نفس محاكمنا لصالح ممارسة شعائرهم وعدم اضطهادهم مدنياً فى حقوقهم المجتمعية بسبب اختلافهم العقائدى عنى وعنك؟.. ألا يتجاهل هذا ويتعدى بسحق صارخ وغير رحيم على الآية الكريمة رئكم دينكم ولى دين، ؟ أم سيطلع علينا طالع بالآية التى تقول رومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين، والآية القرآنية التى تحدد ران الدين عند الله الإسلام، ؟

سنرد .. نعم.. ربما لسنا الله لكن نحن هنا فى الدنيا وهنا لا يجوز أن يحكم أحد على الآخر، بالتحديد على عقيدته أو يعاقبه عليها.

لا بأس أن يحتمى كل طرف - المستنير الذي يتحرى العدل، والظالم الذي يكره كل اختلاف - بالقرآن . فالقرآن يعتدى عليه كل يوم في بلاد المسلمين ومنهم قبل أن يعتدى عليه في جوانتانامو . الواقعة التي بدأت بها مقالي هذا تؤكد حجم الخلل . . والطريقة التي اختار المسلمون أن يظهروا بها دينهم للآخر. ثم سأقولها دون أن أتحسس عنقي: كيف أصدق أن الله ليس رحيماً ليستقبل الصالحين من خارج الأديان السماوية الثلاثة في جنته?. أين سيكون غائدي الذي قرآنا عنه بوصفه ،الثائر القديس، وإديسون الذي أضاء الكون؟. وغيرهم.

أسأل فقط.. كيف لا يكون من حقى استخراج شهادة ميلاد أو بطاقة هوية (رقم قومى) لأولادى لأدخلهم المدارس وأعلمهم، إن أنا قمت بتغير دينى فجأة ودخلت فى دين غير سماوى؟.. وإن ارتكبت وقتها جريمة وأنا دون أوراق ثبوتية كيف تتوصل العدالة إلى؟. وأين حقى كمواطنة مصرية فى ألا يتم التشكيك فى هويتى وقوة انتمائى لبلدى إلى حد السماح لابنائى الذكور بدخول الجيش طالما ليسوا من أتباع الديانات الثلاث الوحيدة صاحبة الخطوة والحماية من نظام الدولة؟. هل تصدق الدولة أن ابن المصرى المتزوج من إسرائيلية الآن هو مصرى ,مضمونة مصريته، اكثر من ابن أسرة بهائية

#### مصرية؟

ثم بعد اختصام وزارة الداخلية لحكم المحكمة الذى مع ابناء هذه الطائفة من قبل وكان الداخلية هي الأزهر أو ماذا لا نفهم ونحتاح من يساعدنا في الفهم (لأننا على قدنا).. اقول بعد ذلك الاستعداء الرسمى والمجتمعي لأقلية اختارت ديناً مخالفاً وظلت تمارسه اقول بعد ذلك الاستعداء الرسمى والمجتمعي لأقلية اختارت ديناً مخالفاً وظلت تمارسه سراً كأننا في العصور الوسطى اين حقى أنا كمواطنة مصرية مسلمة وحق زميلي المسيحي في أن نعرف - طالما الكل يمشى بأوراق تثبت ديانته في جيبه للأسف - من يكون البهائي .. كما أعرف من هو اليهودي أو المسيحي ، وكما يحق لهذا وذاك أن يعرفا اننى مسلمة لكي لا أقع في محظور ضد عقيدتي كأن أتزوج بهائياً مثلا وبتعمية من الدولة التي تعفيه هكذا من التوضيح (خاصة لو كان اسمه محمد فالبهائية تؤمن الدولة التي تعفيه هكذا من التوضيح (خاصة لو كان اسمه محمد فالبهائية تؤمن برسولنا أيضا) فاكتشف بعد أعمار أن أحفادي بهائيون وهم من زيجة بهائية وبالتالي برسولنا أيضا) فاكتشف بعد أعمار أن أحفادي بهائيون وهم من زيجة بهائية وبالتالي زواجي يكون باطلاً وحراماً بقي.. لو أردنا الحديث عن الحلال والحرام.. ولو كان هذا أصل المشكلة.!

أين حق الأغلبية.. وليس فقط الأقلية؟ والأغلبية تضم المسلمين والمسيحيين، ولا أدرى كم يهودى مصرى مازال يعيش بيننا في مصر. لقد دخلت العديد من الكنائس وحدى وتبرعت لها ودخلت المعابد اليهودية بالقاهرة وتبرعت لها. من الفظاظة أن يضطرن لقول هذا السر بين الإنسان وخالقه أو بينه وبين نفسه، ومن الأكثر فظاظة أن يضطرني هذا المقال لأن أقول إنى أصلى وأصوم.. لا أقولها خوفاً من مكفر بل شرحاً - فقط - أن لا تعارض بين أن أشعل شمعة في كنيسة لو أدخل معبداً هندوسياً أو إشارك في صلاة للين آخر.، أو أجلس وحسب وأن أصلى صلاتي كما أراها.. لا أؤمن به.. ولا شر أن يكون بعض أعز أصدقائي ومن احترمهم من الناس هم الملحدين من كل الجنسيات بما فيهم الملحدون المصريون.

كيف تكون حجة حمياية الدين السائد للدولة هي البديل لتحكم النطق، للعدل ، والاعتراف بحق الأخر في الوجود والحياة بدلا من هذا الإعدام الاجتماعي الذي يبدو وكأن الدولة راستسهلت، أن تدوس به فئة من المواطنين مؤثرة اليونيفورم الحالى للمصريات المسلمات) ثم هناك نواب الإخوان بالمجلس والدولة كما نعرف اجبن واكثر عجزاً من أن تحمى أي مواطن من مواطن آخر وتريد - يا دوب - أن تركز في منع إية أسباب للاحتقان الطائفي بين عنصري الأمة (يعني حنزيد الطين بلة كما يقولون؟) ولن تجرؤ بالتالي على حماية بهائي من عنف صاحب لحية جباريظن أنه مبعوث العناية للقضاء على الكفار.



لكن البهائيون كانوا مستعدين لكل هذه المخاطر، لما هو أكثر من النبذ الاجتماعي والأحتقار. كانوا مستعدين لأن يواجهوا حقيقة أنهم في بلد لا يستطيع حماية مواطنيه حتى من بين أبناء الطائفتين الأخريين - وأن يحملوا حياتهم على أكفهم.. من أجل عقيدتهم. نحن الذين لم نتجيل هذه الضحاعة التي لا تأتي إلا من قوة الإيمان.

سيكشرنى اكثر من يقرإ كلماتى. سيهمسون لعلها بهائية مستترة وأقول، لو كنت، لما استترت، فالدين أو الإيمان ليس عيباً أو فعلاً فاضحاً فى الطريق العام، ولو كنت شيوعية ، أيضا لما أنكرت.

ولا أحب أن أفكر هل يكون البهائيون المصريون الذين اصطدمت بسائق تأكسى كان يتحدث معى عن ضرورة ترحيلهم أو إعدامهم(١١) هل يكونون طعنما نموذجيا لإسرائيل لو شجعناهم على الهجرة إليها ودعتهم هى إلى هذا، خاصة، وإن كمبتهم، (ما يقابل الكعبة لدينا) هي في فلسطين ومن قبل قيام الدولة العبرية ككيان سيّاسَيَّ وَ.

هل نقعل هذا بأنفسنا ويهم؟.. ليصبحوا مواطنين إسرائيليين بأوراق ثبوتية وجوازات سفر رصنع في إسرائيل, وينضم أولادهم إلى رجيش الدهاع، ويطلون علينا بعد جيل على الأكثر، بعربية مكسرة وعبرية سلمية وهم يتكلمون عن واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط المتى انقذتهم من تعصب المسلمين في وطنهم الأصلي.. مصر، بلدنا كلنا؟.

# الديوان الصغير مختارات شعرية ونثرية للشاعر الراحل أسامة الدناصوري اختيار وتقديم ميسون صقر



الصور الداخلية: بتصرف من صور للقنانة سلوى رشاد

# كنابة لا تليق بصداقتي لأسامة الدناصوري

حين تعرفت على أسامة الدناصوري كنت استغرب أن يختار عنوانا مثل «حراشف الجهم» ولكنني لم أسأله مرة عن اختياره هذا وعندما اخرجت له ديوانه الثاني مثل «ذئب اعمى» سألته» هل تقصد نفسك؟» لم يجب لكننني كنت قد لاحظت أن لغته تذهب الى الصفاء والتطور وقد تأكد لي ذلك مع ديوانه الأخير «عين سارحة وعين مندهشة» الذي كرر فيه قصيدتين من ديوانه السابق هما «أفراح البيرة» و»تحت الشجرة».

ترك اسامه الدناصوري إذن ثلاثة دواوين باللغة القصحى وبينهما أصدر ديوانه «على هيئة واحد شبهي» بالعامية المصرية وهذا ما جعلني اعتقد أن أسامة حاول الحفاظ على لغته الفصحى بصرامة تجاه عاميته التي يكتبها أول حياته ولذا كانت لغته العربية تندرج تحت قيمة أصيلة لكنها مازومة داخل تأثراته التي حاول التخلص منها فور عودته إلى وطنه إذا عرفنا أن ديوانه الأول قد صدر وهو يعمل خارج بلده- لكنه فور عودته عاد إلى مصفائه واشرقت كتابته حيث تخلص من تعقيدات والتواءات اللغة واضعا نفسه في جيل خاص به وقفز من فكرة الجيل إلى التطور الطبيعي لشاعر يحاول التخلص من أسر اللغة على قصيدته وأسر معنى الشعر المباشر يحاول التخلص من أسر اللغة على قصيدته وأسر معنى الشعر المباشر في العمق مباشرة تعنى بما فيها دون إضافات لتجميلها، لذا كان من الطبيعي في العمق مباشرة تعنى بما فيها دون إضافات لتجميلها، لذا كان من الطبيعي أن يكون الشعر عصبي عليه أو على من يختار مثله طريق الشعر الخالص.

وهذا ماجره إلى النثر في كتابه الأخير. النثر الذي كان في حد ذاته الشعر خالصا، وكان موائما بين حالتيه العامية التي يحبها والفصحى التي تستعصي عليه لانه لم يعبأ يوما بالكم في شعره شعره العصبي عليه مثل الحياة الحياة التي شربها مرة واحدة واكتفى بالقليل منها.

كان نثره الحل الوحيد له في مرحلة ضيق الوقت ولهاث الموت ورائه. نثره الذي اكتشف فيه جمال كتابته وقدرته على الإسترسال والإضافة كان يكتب حالته كلها: حياته وقصائده واصدقائه وعائلته وزوجته سهير التي كانت مادة أصيلة في حياته وكتابته كان أسامه الدناصوري يكتب الحياة التي عاشبها والتي سبعيشها بعد موته.

في الأونة الأخيرة بدأ يكتب بشكل يومي وبيسر طالما تمناه ثم يحمل ما يكتبه في كيس بلاستيكي يسير به في شوارع القاهرة يودعها به ذاهبا هنا وهناك يلتقي أصدقاء له شعراء وكتابا ليفتح الكيس البلاستيكي ويجذب منه وريقاته ويبدأ في قراءة كتابه «كلبي الصغير كلبي الهرم» الذي حمل فيه عصارة ألمه وحكاياته. يحمله ويذهب إلى أبعد نقطة في الحياة غير عابئ بتعبه أو إرهاقه قدر همه أن يسمعه الآخرون ويسمع أرائهم في كتاب، وكأنه يعلم أنه لن يسمعها بعد صدور الكتاب.كانت سهير تعتب عليه ذلك وهي موقنة أنه يستعجل أراء الآخرين تخوفا من مداهمة الموت قبل صدور الكتاب وتعتب هي خوفا من الموت ذاته.

كنت أقول له لقد تغلبت على حالتك بالكتابة فيبتسم، وكنت أخاف عليه أن يتوقف عنها فتتدهور حالته.

زرته آخر مرة في بيته بعد انتهائه من الكتاب. جلست بينه وبين سهير رفيقة العمر والمرض، كان قد وضع نقطة النهاية بفصله الأخير وبمثابة ذيل»، وكان يحتاج إلى عملية جديدة في ذراعه لزرع شريان يمكن الفسل منه، وكان يحتاج إيضا لكتابة أخرى لتنجع العملية ويتجاوزها. قال ساكتب جزء أخيرا «طرطوفه» فضحكنا . قلت له أنت خائف أن تنتهي من الكتاب فأخبرني برغبته في الكتابة عن جده وتحدثنا يومها عن جدية التفكير في عملية زراعة الكلى.

في آخر يوم من العام بعث لي رسالة بالهاتف تقول «أنا تعبان قوي پاسون»فارسلت له مداعبة «هل تظن أنك تكتب مكنا كتابة وتنجو؟ لن تتركك سنة ٢٠٠٦ إلا ومخالبها ناشبة في جلدك ولحمك. لن تخرج منها بسهولة وقد كتبت أجمل كتابة لك فيها» فرد علي «انت بتطمنيني» لماذا صدقتني ياأسامه، لقد كنت أداعبك فقط.

في الحقيقة لم أكن أطمئنه بل أطمئن نفسي. كنت أعرف أن الحياة أعطته مساحة للكتابة حاول فيها استعادة نفسه والإستمرار فيها من خلال كتابة يحبها مزج فيها الشعر بالحياة، والحياة بالنثر والمرض في خلطة سحرية تجرعها يوم ٤ يناير٢٠٠٧.

أسامة القبل على الحياة في تفاصيل صغيرة تسعده ويكتفي بها. تراه

كطفل يتوجع للآلام صغيرة يشتكي منها، مقابل تحمله لآلامه الكبيرة التي يخفيها تحت جفونه ويغلق عينيه. يموت ونحن الذين كنا ننتظر موته كل يوم نفاجاً به فقد كنا نتظاهر بالغفلة لصالح رغبتنا في الخداع وممارسة الحياة العادية معه وكان مشتركا ومتضامنا معنا في ذلك أيضا.

أسامه الدناصوري الذي لم أعرفه جيدا كما يجب لأنه كان دائما محاذيا إياي كصديق وكشاعر وكاتب وانسان كلما اقترب أقول له «أخاف أن أقترب أكثر فكلما اقتربت منك، مرضت، وكان يصمت. لكن صمته يقول لي، أيتها الأنانية التى تخاف الألم، ستتألمن على بعد موتى لامحالة،

«عاوز أعرفك على أمي كل ماتيجي بتسأل عليكي»واتقفنا أن التقيها في المرة القادمة، لكنه لم يعرفني عليها التقينا في مرضه الأخير وكل يحمل غصته. سألتني سهير «تفتكري حيعيش أسامه؟ حيعيش مش كده؟»

أكدت لها ذلك من منطق قوته الدفينة على التحمل والتي طالما فاجئنا بها «ان شاء الله حيعيش»لكن كلمته التي كنت قد سمعتها في ذلك اليوم ترن في أذني «ياه ايه ده، انا تعبت خلاص».

في اليوم التالي توفى أسامه الدناصوري جذبتني أمه التي تعرفت على حنانها وحزنها العميق في لحظة واحدة، ادخلتني غرفته وقالت «سلمي عليه دا كان بيحبك قوي» فجذبت يده وانا أجلس جانبها ممسكة بيديها وقرأنا بعض سور من القرآن.

سهير، طبعا ياعزيزتي سيعيش أسامة لكن في قلوبنا وذكرياتنا.ياامه، لقد مات أسامة وأنت تحبينه ونحن كذلك نحبه ونحيك. باأسامة، لقد نتأت جرح الفقد داخلي بقوة وأنت اليوم فقدنا الكبير فانطلق من الحياة التي اتعبتك إلى قلوبنا مباشرة تاركا غصة في الحلق وألما خالصا لشخص له قيمته الحقيقة ككاتب وانسان لم تتغير عذوبته وخفة روحه، أيها الذئب الذي غفى على شفا المحبة وتركنا لحسرته، رحمك الله وعزاؤنا في كتابتك.

ميسون صقر

## عن الشعر والنثر 🕽 \* من كتاب: كلبي الصغير كلبي الهدم

#### ٢٠٠٦/٦/٢٠ الجمعة – الساعة ٩ مساءً

انتهت الآن مباراة المانيا والأرجنتين في دور الثمانية. فازت المانيا بركلات الترجيح . لم تكن مباراة جميلة على كل حال. بعد ساعة ستبدأ مباراة إيطاليا وأوكرانيا في نفس الدور. أنا متوتر ودائم السرحان وأشعر برغبة قوية في الكتابة. واذلك لست متحمسا لرؤية المباراة، خصوصا إن استطعت الاندماج فيما سأكتبه الآن. لكننى حائرٌ ولست على يقين من أن هناك موضوعاً محداً يشغلني ويستدرجني للكتابة. ليس لندرة المواضيع أو لفراغ الراس منها، بل على العكس تماما. أنا في حالة كتابة دائمة منذ فترة. عندما أكون في هذه الحالة يكون كل ما أراه أو أسمعه أو أعيشه من شخصيات وأحداث، صالحاً للكتابة. لقد غازلتني عشرات المواضيع في الساعات الماضية. بل بذلت نفسها لي وقالت اكتبني. ولأننى محترف قديم لفن الهرب من الكتابة، فلقد راوغت، وتملصت، وتعاميت طوال الساعات الماضية، إلى أن وجدتني الآن وحيداً في البيت، ليس بي رغبة في النزول، ولست متحمساً لرؤية المباراة القادمة. وإذ بالمواضيع التي راودتني بالأمس تهجم على الآن وتطن في راسي كجيش من الديابير. يجب أن أفرّق أولا بين حالات الكتابة التي تأتيني الآن، وتلك التي كانت تأتيني أيام كنت أكتب الشعر. لقد ظللت طوال عمرى ومازلت أعد نفسى ويعدني آخرون شاعراً. الشعر والنثر وطنان مختلفان ومتمايزان. كل له ناسه ولغته وطقسه وأشحاره وثماره. كنت أسكن أرض الشعر وأعتبر نفسى مواطنا من الدرجة الأولى. ولأن أرض الشعر أرض فوق واقعية، فهي ليست هي بالضبط في عين كل قاطنيها.

فالبعض يراها واحة خصية، وأرضا مثمرة، وأشجارا خضراء طوال العام. والبعض الآخر يراها جرداء وعرة. يظل يسير فيها فراسخ وأميالاً، عابرا السراب تلو السراب، حتى يظفر في النهاية بشجرة وحيدة ،تتدلى منها ثمرة واحدة، يتفيأ ظلها قليلا، ثم يعاود السير،

بعد أن بتبل ربقه بالعصير الجلور وتهدأ معدته.

كلا البعضين بشفق على الآخر

فالأول من فرط إشفاقه على التاني لا يراه .

أما الثاني فإنه يرى الأول جيدا، ويعرف كم هو بائس.

ويعرف أيضاً أن ما يكنزه من ثمار ما هي إلى زنزلخت لا يصلح لشيء. أما أرض النثر: فهي كالغابة المتشابكة الأغصان، كل أشجارها مثمرة وقريبة المنال.

لكن الثمار المرجوّة دائما خفية. إذ لا يراها سوى قاطنوها.

لا.. لىس كل قاطنيها.

بل ذلك الذي يمكن أن يكون حطابا، وطالع نخل، وصيادا، ومستكشفا، وقصاص أثر، في رجل واحد، حتى تمكنه الغابة من ثمارها العزيزة.

لقد غزوت أرض النثر مرات معدودات من قيل.

في كل مرة كنت أتسلل على وجل واستحياء، وأعود سريعا بعد أن أختلس ثمرة صغيرة.

الآن، بعد أن تجرأتُ وتوغلت قليلاً أوشك أن أقول:

بائس هو الشاعر الذي لم يعرف النثر أبداً

أعود إلى حالات الكتابة، واتذكر أنى كنت أعيش أسابيع بل شهورا وأحيان سنوات، مثل نبى هجره الوحى . اعبر على الأشياء فأراها كما هي أشياء. إلى أن تضربني الصاعقة، أو تحتضنني مطبقه على جناحيها. فأتفصد عرقا،

وأرتحف. أنظر للأشياء ولا أراها. وأظل عليلا إلى أن تنتهي مني.

ثم أفيق من سكرتي فلا أجد صواعق ولا أجنحة.

أنا فقط وحولى الأشياء كما كانت. وفي يدى قصيدة . أما الآن فأنا أعيش مالم أعشه من قبل.

حالة الكتابة مستمرة معي منذ اكثر من شهرين.

الحياة بكل مفرداتها مادة متاحة للكتابة دائما.

الحياة نثر وما على الكاتب سوى أن ينقلها من واقعها إلى الورق.

ولكن السر كله يكمن في عملية النقل هذه.

كيف ترى نثر الحياة ومن أي زاوية. وأي المفردات يسترعي انتباهك أكثر من الآخر.

ثم الغلالة الرقيقة التي تغلف المشهد الذي وقع اختيارك عليه، تلك الغلالة التي هي روح الكاتب ومزاجه الخاص.والتي تحول تلك المشاهد إلى نصوص.

المشاهد الغافلة التي تسبح في ديمومة الوجود . والتي تنزلق عليها الأعين دون أن توليها أي قدر من الاهتمام. إلى أن تأتى عين الكاتب، فتضعها بين قوسين، ثم تنقلها بحرص إلى الورق،

لتبدأ حياة جديدة لا تنتهي.

#### \* من ديوان: عين سارحة وعين مندهشة مرآة الشاعر

أبها الشاعر: انتبه

هل ستخرج على هذه الصورة؟! هل ستخرج من وكرك قاصدا المدينة هكذا؟

ألن تنتهى أولا من القصيدة التي بدأتها لتوك؟ أنت أيها الهارب..

من تظن نفسك؟

أتظن أنك قادر على الفرار، ثم الفرار،

مكذا إلى الأبد! أبها الأحمق.

ألا ترى!

هناك شيء ما يطل من بين جنبيك

ياإلهي! إنه حى، نابضٌ، زلقٌ، رخقٌ، دافىءٌ

يخفق لامعا في الضوء ألا تشعر حتى بقليل من الألم!! يالك من مسكين!

خذنى معك إذن أيها الشاعر

سأدور خلفك من مقهى لمقهى

و من شارع لشارع



لاللم تلك الزوائد الروحية التي تتساقط من جسدك على الاسفلت ساملا لها وعاء عميقا من دمى وادعها تسبح أمام عيني كسرب صغير من الاسماك إنني أبكى لاجلك أيها الشاعر أبكى... لكنني أقسم أنك لو عرفت حكايتي لكنني أنت.

ذكريات

عوضاً عن لعبة التنكّر و المنتقر و المنتن .. الدامية المللّة بدءا من الليلة .. و المنتقلة الم

سوف احم بك .. ها هي تأتى من بعيد سابحة نحوى بعزم وإصرار سمكة القرش المختالة الرائعة.. لا..

بل سمكة أبو سيف؟ شيطان الماء العابس بحربتة المشرعة..

اه ها أنا مخترق من صدري مرة أخرى أشق بظهري الأمواج مخلفا نهيرا صغيرا من الدماء.

ها هي القروش النهمة..تتكالب لتبدأ الوليمة.

ياإلهى. حتى في الحلم تطاردني. نفس الذكر بات ؟؟

#### أخوة

قال لها: - اطمئنی لاحب ولا رغبة بدءا من الآن نحن أخوة في الدم "محارم" باختصار: أنت على كظهر أمي قالتَ: - حسن وسكتت قليلا ثم قالت: - والأخوة عادة لا يحبوننا... فضلا عن أنهم لا يرغبون فينا. - بل أحيانا بكرهوننا – حقا.. لكنهم فجأة يوجدون وقت الشدة - نعم.. لكن لا تنسى أن الأذى لا يأتي أحيانا من أحد سواهم هم وحدهم ومضى.. كان كمن يتعلم المشي واختفى في اقرب زأوية كانت تجلس مازالت تحدق ذاهلة في أثر خطواته لم تكن تعرف حقا.. هل كان يتوجّب عليها أن تكون الآن.. سعيدة..أم تعسة.

## تحت الشجرة

أنا تحت الشجرة أقرأ وأفكر في الحياة و أنا فيلسوف الشا للقعد الذي يجب الجميع ولا يكرمه

وتركوني وحيدا..
بجوار ملابسهم وأحذيتهم
اصدقائي مجانين
يلعبون بعنف.
وقراطيس التراب.
لكنهم في النهاية..
انا تحت الشجرة
انا أنحت الشجرة
اقرا في الحياة والموت
انا فيلسوف الشاة:
المقيد الذي يحب الجميع
ولا يكرهم أحد

ذهب أصدقائي إلى البحر..

القعد الذي احبّ مقعدة تحت شجرة بعيدة تدور حول نفسها مهوّشة الشعر تتطاير من لسانها رغوة بيضاء

ولا ترانى.

## سنتمنتالية

كنت ستموتين بين ذراعي اليس هذا ما اتفقنا عليه ؟ ماذا أصنع إذن بأقراص القاليوم التي الشريت لك منها علبة كاملة ؟ ما الله أنا! القد تبدلت سريعا المبارية فجاة تتشبثين بالحياة المبارية ال

## (على مشارف الحقول)

لا أكذبكم القول: لم الكذبكم القول: لم الكذبكم القول: وإن شئتم الصدق؟ لم أكن أدرى أنى جد مولع بها قبل! في المدن الله الله الله الكلاب ما أجملها من كائنات! النجوا أيها الأخوة لكم أود لو وقفت في الشرفة لكم أود لو وقفت في الشرفة لكن عقيرتي لكن نباحي يدوى في جوفي فقط!

اليست هي النفق المعتم الكثيب ورحلة العذاب المتخيطة التي لاتتنتهى؟! ثم ماذا ساصنع الأن بالقصيدة التي أعددتها لرثائك؟ هل تسخرين منى ؟ لن أغفر لك ذلك أبدا لكن الأن 🔞 ما العمل؟ بعد أن رتبت حياتي القبلة بالقعل؟ حياتي!! ..لقد أطحت بها بضربة واحدة خرقاء كنت أوشكت على توطيد علاقتى بمحل الزهور من اجل أن يخصُّني بأجملُها وبسعر مناسب حتى يتسنى لى الرحيل إلى قيرك كل أسيوع وفى يدى هدية جميلة إن قلبي منذ الآن يدق بعثف كلما مررت بشارع صلاح سالم

لا علىكم ها نحن آخر الليل وهاهى الشوارع تعود ملكاً لكم امرحوا تحت أيديكم الآن مدينة بكاملها وبالكاد ترون كل حين شبح آدمي يمر بكم سريعا حابسا أنفاسه. تهيجكم رائحة خوفه التى تثير غثيانكم فتطاردونه ..حتى يتعثّر في ثوبه .. وينكفيء فتضحكون ثم ترجعون سعداء وقانعين هيأ أقيموا أعراسكم وان شئتم: حروبكم فقط..لأجل خاطري لا تكفّوا عن النباح أحل..أحل هذا أنت أيها الأزعر المهيب كيف لى أن أجهل صوتك؟ كأنى بكُ الآن تسبّ أحدهم بل كأنك تهزأ به فقط فيضحك الآخرون ما أسعدكم معشر الكلاب إنكم تضحكون كثيرا تضحكون وتتقاتلون وتتسافدون وتتنابذون بالألقاب وتتناجون يالكم من سعداء..حقا لكن مهلا أنا ابن ريف مثلكم ومثلكم لا أفهم: لمَ أنا هنا؟ لكن حظى ليس بالغ السوء إذ لفظتني المدينة إلى مشارف الحقول

في حي عامر بالخرائب تلك الممالك التي تستسلم مقهورة.. واحدة إثر أخرى إنن ماذا انتم بل ماذا نحن فاعلون في الغد أيها الرفاق

### صفقة

هل تتنازلين لي عن بقعة صغيرة من جسدك لا تتعدى ثلاثة سنتيمترات مربعة؟ مقابل أن أتخلى لك عن حق التصرف في جسدي كاملا؟ لا يذهبنَ عقلك بعيدا فلقد وقعت في هوى الحدبة! أجل.. "تلك الربوة الأرستقراطية الصغيرة" التى تشرف من بعيد على صحراء ظهرك الشاسعة " لست أطمع في أكثر من ذلك فقط سيصير بإمكاني أن أقبّلها إذا ما رأيتك وأن أربّت عليها مراراً كلما جلسنا سويا بينما سيكون لك مطلق الحق في أن تقبّلي أو تضعي يدك أينما رغبت يالها من حدبة جميلة ولشدٌ ما تشبهني

إلى الساتين حيث مقبرة العائلة والبارات: اجل.. عثرت أخيرا على واحد هادئ وقديم نوافذه عالية وحوائطة الخشبية صفراء ..لاذهب إليه كل ليلة وقد حددت المنضدة المنزوية التى سأقضى عليها بقية أيامي اشرب..وأدخن..وأبكي وسيغدو بإمكان الشعراء الشبان أن يشيروا إلى دائما: «إنه السنتمنتالي المتوحد

وحنين جارف يقودني دوما



الحزين،

أيتها الجبانة

لقد افسدت کل شیء

او بالأحرى. تشبه التواءة بعيدة في روحي لا تطالها يدي ولكن هل لي أن أسألك إن كانت تسبب لك من الألم قدر ما تؤلني..يا أَختاه ١٠.

## بصراحة ٢

لم أكن متفائلا إلى هذا الحد أنا الآن في جيرة من أمرى كما لو أنني أخذتُ على غرة يَصِعِبُ على المرء احيانا وبالأخصُ المرء تعس الحظُّ صديق الخيبات ---أن يجد أمانيه تتحقق مكذا بمجرد التمني ما أكثر الحروب التي خُضتُ غمارَها حالماً بالنصر لكننى تعودت الا اظفر من الغنيمة سوى بالإياب الإياب وحيدا وخاويا

صدقيني

ودائما ما قنعت بذلك إنَّك أخطر أماني على الإطلاق كنتُ وأنا أتمنَّاكَ أردَّدُ لنفسى ممّ تخاف ؟ قامر

لن تحسر شيئا أو بالأجري لم يعد في وسعكَ حتّى أن تخسر أكثر

> قول*ى..* اجيبيني بصدق ارجوكي

أحقا توافقين

أن التف كلتلابة حول فرعك ؟ وهل ستدَعينني أرشفُ من ميسمك الرطب بعضا من ماء الحياة ؟

يبدو أنّ الحياة جميلة كما يقولون

حقا.. إنها لجديرة بأن تعاش لقد غفرتُ لها كل ما مضى

الصاة طئية

لم تكن تقصد شيئا سيئا كانت تفرح معي بالتاكيد كانت تمزح - تلك الخبيثة - وهى تخبّك طوال الوقت خلف ظهرها وتضحك ملء شدقيها لياسى والآن وبعد أن تمكّن الياس منى تماما وأدرتُ لها ظهري إذا بها تلقى بكِ أنت بك أنت في حجري.

## أصدقانى

ما أحوجني الآن لكتابة قصيدة ليس لآن شيطان الكتابة يتلبّسني ولا لآني أهيم عشقا بحبيب لا مبال لإ...

فقط لأنى وحيد ولكوني خجولا أحجم، عادة، عن ميادرة أصدقائي "کان لی صدیق أكلمه وقتما أشاء لكنه الآن خارج البلاد" بينما لوكتبت قصيدة جديدة لكان من حقي إذن أن أباغت أيًا منهم في أي وقت وإن انتزعته من النوم بلا أدنى شعور بالخجل بل بغبطة كافية لجعله يجلس مقرفصا لوقت طويل مشغولا باقتسامها معى لست سيئا أنا أكتب القصائد من أجل أصدقائي



أكتبها في الحقيقة من أجل نفسي.) كتبت ذات مرة عن الكلاب ...
لا لأن الكلاب أصدقائي
كما قد تظنون
بل لأن أصدقائي
كلاب ...
كلاب إذن عن أصدقائي؟
لكنني حتى الأن
أجها عنهم الكثير
ليت أصدقائي

(... إن شئتم الصدق

## أربعة سيناريوهات لمشهد واحد ع من سيان: مثل نئب أعسى

لماذا تشعر بالوحدة .. ولديك سرير بهذا الاتساع، وعلى مرمى بصرك .. سماء واطئة من الجير، تتجول فيها بعينيك السارحتين، لتكتشف - ما شئت - من بورتريهات ناقصة لغرباء مسالمين وحروب صامتة لا تنتهى ؟. لماذا تشعر بالوحدة .. وبإمكانك تمضية الليلة بالحمام تصفق قبيل اندفاق البول من مثانتك ثم تنحنى متأملا الرغوة الكثيفة لتفكر في أول كأس شربته من البيرة وأول يد عمياء اطبقت على قضييك لتدكك فيه عصا بلاستبكية طويلة غير عابئة بصراخ طفولتك؟!



لماذا تشعر بالوحدة ويامكانك الليلة أيضا فك الأحزمة الربوطة بعناية حول ملفاتك المتورّمة وليحتقن هواء الغرفة بروائح نفاذة . لأزمنة غايرة ؟!. لماذا تشعر بالوحدة إذن وها أنت تسعى بدأب - عبر الصالة الفسيحة ما بين الشرفة والعين السحرية وفي منتصف الصالة تماما وبعد أن تترنّح قليلا بإمكانك أن تنطرح على ظهرك مفر شحا ساقيك وذراعتك

وبعين حجرية تصوب نظرة دائمة إلى المصباح المتدلّى من السقف وبقليل من الإنصات بإمكانك أيضاً التسلي بملاحقة دقات ساعتك الخافتة

شاك تتآكل ملا تركت جانبا -- ولو لقليل من الوقت -الكلام المكرور عن يأسك من الحياة أي يأس هذا ؟ وأنت لم تكف عن دأبك - الباعث على الإعجاب حقا --فى رتق الشباك التي نصبتها من أزمنة بعيدة لنساء عديدات. الشباك التي أخذت تتآكل لكتك لم تنسها

لا .. لم تنسها مطلقا. ثم إنك مازلت قادرا على نسج شباك جديدة أبها الصباد العجوية. خبانة

ظل طوال الوقت يحدس أن مكان قريب ان مؤامرة تحاك له من مكان قريب كان بوسعه دائما أن يقسم على ذلك. وعلى الرغم من الوقت الطويل الذي امضاه في قلق وتوجس دائمين منزعجا أيضا من نظرات وابتسامات طلا أضاءت بالتهكم والربية وجوه جلسائه: بإمكانك أن تراه الآن ساهما كمن عرف لتوه الحقاقة الكبرة للخطة.



كانت الخيانة إذن، ولاتزال تدبر له من أعضائه وها هو ذا يعرج بكلية واحدة واضعا يدب الإيسر الشغاء الأيسر الشغاء الغليظة لابتسامة واسعة الطبقت على فراغ مؤلم.

\* من دیوان: علی هیئة واحد شبهی

الملح

الناس بتُحصن بعضها م الخوف وف الغارات بيهج من سدر البنات اليمام وما تتفهمشي في زحام البدرومات ريحة العَرَق واقف بطول الامتداد والجرح يا عود قرنفل شيطاني يا بو الملامح غَريبَه ضاربه جدور الاغاني

في شطوط الملح ريحة أمانيَّه اللَّي فاحت عبَّقت جو المكان الكون عَطُس والصوت مقص.. يقصني دبابير مراكب طبارات الصوت مقص وإنتى... ما بتجودي غير بالهمس ما بتجيدي حتى الهمس طليت عليكي من سمايا الساهرة طليت عليكي باااه.. . لسه هنا خُضْرَة وهنا صحرا وهنا برد، وهنا صهد وهنا ضلمه، وهنا أنوار؟! طليت عليكي لسه بيقُع النهر في عب المحيط؟ ولسه غالب فوق ملامحك الصفرار؟! طلبت عليكي لسه النهار مرجيحه بين الليل وبين الليل؟ ولسه بتُورى ف مدار؟!

لا حضننا دافي!
ولا ف طَبَعْنا بُهار!
ولا عاد بِتَسْرِي في الجسد رعشه
ولا عاد يطق إذا اتصادمنا شرار!
مانتيش ملاحظه إننا ف
النومه

لا حضننا دانى! ولا ف طَبِقْنا بُهار! ولا عاد بتسرى فى الجسد رعشه ولا عاد يَطُق إذا اتصادمنا شرار! مانتيش مُلاحظه إننا ف النومه خلف خلاف؟! ......

الأرض مقلاع داوود والريح بتحدف تجاهك يا.عود قَرنفلَ وحيد

يا عود وحيد يا عود

حزنى وحزنك ضفيره والملح جير ف باطك عُمرى انفرشك حصيره مستنى فَرُطة سُباطك.

## قصيدة العتمة

ديا دراعي يا ملفوف حوالين خصرها اتحمل، راسك بتيجى على كتفى اليمين وتروح

شعرك بييجى

وپيجي يُلقط الدمعه اللي لسه نازله لون سحنتي المخطوف.. يرُوح وانتى دايخة زي السكرانين.. الأرض بتزحلق والليل بعينه العميه بيبطق ويشب على سور الفؤاد ويطل لُو تُسمعيني

كنت اقوللك ما تخافيش

فوقى أنا محتاج ونيس الاتجاهات لربعه زاغت من إيدى وما بقاش على الطريق

سوى أربع رجول تايهين ولسه غامق لون شبابيك البيوت

غطيس..

طُوَّح دراعك ف الفضا واضرب

طبَّق ادبك اضرب



افتح شراعك للرياح.. وانشال نَسَّى لسانك نكهة ألموال افتح شراعك ف المدي.. وامتد الليلِّ.. بَائِثُه اللبله ما لهوش حد.. افتح شراعك ف الدي.. حاسب الصوت ده جي منين؟ يا أيا الصوت العظيم من فين؟ أستحلفك يا أيها الصوت النبي .. جاوب يا أيها الصوت الجبآن ما تُرُد.. الأرض زاحفه في طريق المد الأرض سايقها أمامه الموج الأرض زاحفه في طريقها عليًا لا تنغرز يا أيها الشجر العنيد ف عنيه وما تُنْقريش قلبي اللي لسه بايش م المطر والحب يا عصافير بتُميلِ دماغك لما تبتسمي بينخ قلبي م الحمول ولا قلبي بيفوق م الذهول

عفاف

لا عنيكي بتبطل تطير في الحمام مَيَّلتي خَدُّك فوق ضلوعي ميلتي خدك فوق حطب يابس سبِّلتَّى عينك لجل ما تنامى! هاين عليًا بكل قوة أضمك! خایف علی خدك لیتجرَّح خایف علیکی من مرارة جوعی بتفتّحي عينك ف طيبة وخشوع! بِتَفْتُحِي فيًّا طاقات الآلم نفسك يا حلوه تسمعي حدوته؟

يا طفلتي!

يا ريتتي أقدر كنت أحكيلك

ويصوتي الضملك نجوم الليل واغنيلك

وتبتسمي

ويبيل دماغك لما تبتسمي

لكني...

أه يا طفلتي

حواديتي ملتوته

ما فيهاش تبيات وتبيات

بيفوز بست الحسن

ولا فيها طير ع القصن

بيدورد الإقتمات

لسَاني... نَاضِحَ سكات مينيّت.. ومن غير كفن وانتى البريئه لسة ما شبعتش من تَطَّاتك العالية الطقوله لسه بتلمع فوق شفايقك طرطشنات التعمه لأ أخرة الصهد نسمه والا أخرة الوقفه ميله وبتحلمي السة بحالوة سُباطي؟ وبكل طيبة بتطلعي – من غير حزام – فوق نخلتي العاليّة؟! بتهزّي إيه يا خفيفه؟ ِ وكر التسور تتحت باطي ارجوكي بعدين يهجُوا وانتي اليمامة الضعيقه كان إيه رماكي ف طريقي؟ يا طيبه... يا عقيقه ..

#### تنشين

ما شربت غير عَرَق البيوت الطين ولا كان عشايا ف ليلي غيرك يا حزين كبرت في الزمن اللي مش زمني كبرت في الزمن اللي مش زمني ولا السنّه كانت سكتي وعوفتكم: مناود في شباك صياد لفيتكم كما الكوره ورميتكم في الهوا شباك أنا مفتوح علي الايام شباك أنا مفتوح علي الايام الشباك أنا مفتوح علي الايام

لا شيش ولا أكره
 جوايا حابس طلقتي لبكره
 جوايا كاتم ضحكتي لقدام

قُعَدَّتُكُم كلكم فوق نَّملة الدُبانه ما تُعَشَّموش نَفْسكم

اللي في عيني دي ما هيش دمعه واللي مقَطَّع فيًّا دلوقتي

مُاهِوَّش حسرة على ايأمنا أو عشرتنا

> اِو حتى حذين الدم ما فيش مَفَرٌ

ما فیش مفر الدایره دارت

طول عمرى عايش وسطكم ساكتًّ طول عمرى باتعلم أصول النشان

القطر ليه مش ناوي يرجع تاني؟.-القطر بَاينُه رَحَل ونساني



والبحر كان موجود هنا راح فين؟ أنا عايز أرمي جنتي واتتاوى يمكن الاقى ف شط تانى شروقى یا دمهم صوتك ما بَطُّل نَبْح في عروقي یا دمهم لحوست إيدي بالسواد طَرْطُشْت فوق وشى لونك مضيع ملمحى ريحتك ما بتروحشي یا دمهم عذبتنی دَوِّبت قورتي م السجود والرب مش قابل ضيًعتني ممنوع أنا من رحلة السموات كل الشهب قاعد لى بالمرصاد حالفالي لو عديت لَّتُرُجُمُني وما فيش مكان راضى يساومنى

وبقيت أنا – في هيش البراري –

صهيل

الشُّعرِ!

الشّعر اختارني ونقّاني ونتقاني وندهني المبته وندهني المبته الشّعر غَوَاني غُواني الفاجر.. وخاويته الريش الإسود نَبّت في دراعي – جناحي وباطير من ضلمه لضلمه وانط نهار ونهار وفي آخر المشوار وباحط هناك على شجر العتمه وباكتي والحط هناك على شجر العتمه واكاكي

ونهيج الغربان والبوم وحدادي الشوم وتطير الشجره السوده بحالها للسّما والناس تحت بتتصادم وتقع وبترجع تاني تدور حوالين نفسيها تخبي العيل والكتكوت وتسد ودانها من الصوت العالي وتُتُوح: والموت والموت والموت في الجُرن رحايته ولسّه بُدارينية

#### تعرف يا مجدي: "

أنا فوجئت، وكنت ف غاية السعاده لما قريت اسمى ف قصيدة: «غزلية الكنيه» وقلت لنفسى بخبث: بكره الأجيال الجديدة لما تقرا القصيده وتسأل: مين أسامه الدناصورى؟ هايقولو ده أكيد كان رسام مهم من أصدقاؤه أشكرك يا صديقي.. على قكره يا مجدى ليَّ عندك حدمه يا حويا يا ريت، عشان خاطري، يعنى لو سمحت.. تكلملي الباشمهندس عررائيل تلاقيه بقى صاحبك دلوقتي الروح بالروح وصيه، الله لا يسيئك، يصَهِين عني شويه أنا بالذات، لسه بدري قوي، ما يُغُرُّكش فيه حاجات كتيره ما عملتهاش، ونفسى اعملها ومتهيألي: لازم أعملها يا صاحبي مافیش مُفر إنت نفسك سبق وقلتها: دالحياه مش بروفه، تعرف ياد: موتك خلاني أكتشف إن مُحبي الحياة دول غلابه قوي ووقت الجد.. يستخبوا زي الفيران! أما الزُمَّاد العتاوله اللي زَيِّكُم.. فما فيش حاجة بِتَقْرِق معاهم إيه يا مجدي.. إحنا فين.. وانتو فين؟!

أمي تحبني ﴿ من كتاب: كلبي الصفير كلبي الهرم

كلما زرت امي في الاسكندرية ، او في العزبة ، لم تنس مرة ان تسالني عن شعئن، الاول

انت مش هاتريحني بقي يا اسامة واشوفك بتصلي؟

يا ابني أبوك محتاج حد يدعيله ف تربته . وانا لما أموت ..مين هاديعيلي يا اسامه ، وتذكرني بالحديث ..ولد صالح يدعو له ..وتتركني وتذهب ، أبي كان شال يده من الموضوع ، قبل موته بعدة سنوات ، رغم أنه هو الشيخ الازهري ، والامام والخطيب ، ومدرس الدين أيضا كف كل من حولي: أخي ، وعمى عبد الستار ، ومن قبلهما جدى ..الا أمي .

يا ابنى هو انت عاوز تتعذب دنيا واخرة؟

أنت أتعذبت كتير في حياتك يا حبيبي، عاوز تدخل النار؟ طب وعذاب القبر يا بني؟

أنا بصَّلى يا ماما ...بس مش بانتظام ، وربنا عالم..هو قريب منى ومطلع على كل حاجة

قوللى يا اسامه..انت مؤمن برينا وبالاسلام؟ ومؤمن ان فيه جنه ونار؟..انت ايه يا ابنى قوللى؟

ایه یا مه اللی بتقولیه ده؟ یا خبر ، طبعا مؤمن ، ومؤمن جدا کمان . ( لم تصدقنی بوما

فاجأتها يوم جمعة فى احدي زياراتى للعزبة . قمت ، وتوضات امامها بدون اى كلمة ، وقلت لعلاء لخى

يا الله بينا. انت مش هاتصلي الجمعة والا ايه؟..

عَلاء وَقَتْها كان هو الذي يَخْطَبُ بالناس و يؤمهم

ذهبت ، وصليت وسلمت علي الناس ، واحسست ببهجة قديمة ..قرات الفاتحة، والتشهد ايضا .لم اكن اذكره جيدا ..ورفعت اصبعي السبابة عدة مرات وانا جالس لقراءة التشهد ، كما . كنا نفعل قديما

عندما عدت من الجامع ، كانت سعيدة .. لكنها لم تصدقني

في اذان العصر ذهب علاء ، وبقيت ..لم تنظر لي حتى ...وسافرت عندما زارتني هذه المرة تكلمت اولا عن الامر التاني

انت مش هاتبطل السجاير بقى يا اسامة؟

انت مش وعدتني كذا مرة؟

انا كنت مبطل وآللهى ، ولسه راجع من يومين ، باشرب تلات اربع سجاير في اليوم ، يعنى مبطل يا ماما طب

كنت جالسا علي الكنب كالعادة ، ساندا ظهرى الى المخدات ، وفي يدى جريدة او كتاب ، وهى جالسة علي نفس الكنبة في مواجهتي

الكنبة على شكل حرف

فجاة ..انكبت امى على قدمى وقبلتها

امی قبلت قدمی

اصابنى الهلع

یا بنی یا حبیبی مش هاتصلی بقی وتطمنی علیك قبل ما اموت ..قصدها طبعا قبل ما تموت

هى خاثفة حد الرعب من موتى قبلها ، هى تتوقعه وتستعد له ، لكنها لا تريدنى ان اذهب الى الجحيم

قمت مسرعا . لكنني عدت فورا للجلوس . كنت مريضا ، اعاني من الانيميا ، ولا استطيع الحركة بدون دوخة وضربات قلب سريعة ، اسمعها تدوى في راسى ، وتخرج من اذنى كدقات الطبول

لكنني قمت اخيرا ، وذهبت ، وتوضات \_ وجئت ، وفرشت السجادة امامها بالضبط \_ ووقفت اصلى. كانت تنظر لى بعيون غائمة، وانا لا اقدر على الانحناء للركوع ، ولا الجلوس على قدمي بين السجدتين .

كنت سعيدا لانبا كانت راضية . الان كنت اراها راضية ..اكملت صلاتي جالسا تماما

امي ليست قاسية

امی بیست فاس امی تحبنی



#### بمثابة ذيل

# ٢- سبعة أيام السبت ١٢/٢ – ١٢،٥ ظهراً مقهى الحرية

اليوم ميعاد غسيلى. العملية متوقفة ولم أركب القسطرة بعد. يجب أن أذهب إلى صيدناوى لكى يركب لى د. جمال روفائيل قسطرة أغسل منها.

سُهير في أجازة، تنتظر أم سيد لتنظيف الشقة، أصرّت على مجيئها معى، أثت أم سيد في الثامنة، طلبت منها سهير أن تبدأ في العمل وحدها وأنها ستفيب عنها لعدة ساعات، لكن أم سيد رفضت. وأجلت التنظيف للجمعة القادمة. ذهبنا أنا وسهير إلى صيدناوى، صعدنا مباشرة لغرفة العمليات في الدور الثالث، وطلبت مقابلة د. جمال:

- إنه راحل أنت فن؟..محدش شافك من زمان.

– سنتين يا دكتور، العملية كانت ماشية زى الفل، وقفت من يومين، وعاوز أعمل قسطرة.

ثم أعطيته تقرير الأشعة الدوبلكس الأخير الذي يقول أن الأوردة الرئيسية في الصدر والرقبة مسدودة.

 ماتخلیك لبكرة أحسن، یكون الدكتور عادل إلهامی استشاری الاوعیة موجود.

 انا لازم اغسل النهاردة، وبكرة ماضمنش الاقى مكان فى الوحدة، وماقدرش استنى من غير غسيل للاتنين.

- طب انزل اعمل إجراءات الدخول لعمليات اليوم الواحد وتعالالي.

أنهت سهير الإجراءات الملة، وجلستُ أنا النفن في انتظارها، ودخلت غرفة العمليات أخيراً ثم خرجت أزك قليلاً بقسطرة في أعلى فخذى، بالقرب من مشعرى، وتوجهت إلى الوحدة، بعد أن أنزلت سهير في أول شارع فيصل، لتأخذ ميكروباص إلى البيت، وبعد أن اتفقنا أن ناكل اليوم فرخة بلدى محشدة.

في الوحدة. قالت عطاء:

- وريني العملية كده.

العملية واقفة.

بس وریهالی.

وضعت أصابعها على العملية نفسها:

- العملية شغالة اهي، مين قالك أنها واقفة؟

ثم رشقت أبرة بخفة فأتت بدم شريانى فقع ينبض بقوة. ورشقت إبرة أخرى فى مكان آخر فخرج دم شريانى فقع أيضاً. وغسلت يومها من العملية ولم أستخدم القسطرة. رفض أحمد نزع القسطرة بعد التقفل:

 خليها غسلة والا غسلتين كمان، لغاية مانطمن ع العملية، محدش ضامن.

و خرجت سعيداً.

#### الأحد ١٢/٣

ذهبت في الصباح إلى صيدناوي لأتأكد أن العطية لم تتوقف بالقعل، وهل أنزع القسطرة وأستمر في الفسيل من العملية؟

وضع الدكتور عادل إلهامي يده على العملية وهز رأسه قائلاً.

العملية واققة.

- دنا غسلت منها المبارح، وكانت الغسلة كوبيسة ينبون مشاكل.

- دول حطولك الإيرة في الشريان تفسه، وده خطر. أوعى تخليهم يعملوا
 كده تاتى. هاييوغلولك الشريان، و تتاخيط اللهورة الدموسة في دراطك.

#### الاثنين ٤/٣٢

ذهبت إلى العيادة الذارجية بالقصر العينى ثلقاء نـ. أحمد البيتانويتي، اللجراح الذى دارتنى عليه داليا. وجدتُ بعض صغار الأطياء. ظلب ستى احدهم عمل اشعة دوبلكس على الدراعين آولا.

خرجت من هناك وبتوجهت إلى الوحدة الأغسل غى ميعالين. غسلت سناعة بالكثر من بالكاد، تخللها حدوث مسكس عدة سرات. وتتجلط الدم غى القلتير الكثر من مرة، ليعيد أحمد تمريره بالهيبارين وللخلول حتى يعود اللي نقائه. غي أخر مرة أرجع لى الدم ورفض إكمال الفسيل، والمحاولة مع القسطرة مرة أخرى.

غضبت، وطلبت منه أن يظل يحاول، فليس أمامه حل آخر. رفض وقال: - أنا حاولت بما فيه الكفاية.. قدامك الدكتور، خليه يجرّب. قلت له:

- إنت عارف كويس أن الدكتور ماعندوش خيرة بحاجة، وإن اتت الوصيد

هذا اللي تعرف تعمل ده لكنه كرر امتناعه قائلاً:

 إنت يا أستاذ أسامة عاوزلك ممرض خاص يقعد بيك، وأنا عندى سبعة تانين غيرك.

خلاص هابقی آاجر ممرض بیجی معایا اللرة الجایة. آنا عمری ماشفت
 کده. واول مرة ممرض بعمل معایا اللی انت بتعمله ده.

ثم طلبت من الدكتور أن يتصل بالدكتور عباس الاستشاري المشرف على

الوحدة شارحاً له الأمر. طلب الدكتور عباس من أحمد معاودة المحاولة، وتسليك القسطرة (بالجايد واير) لكن أحمد نبهني أن ذلك الجايد وإير ليس معقماً، وسبق استخدامه أكثر من مرة مع أكثر من مريض.

فرفضت. ثم جرب القسطرة ثانية فانطلق الدم جارياً في البداية، ثم مالبث أن حدث الصكشن ثانيةً وتجلط الدم في الفلتر، قلت له غاضياً:

خلاص، رجعًلى الدم وقفللي. وقلت أيضاً بنرفزة وبصوت عال:
 أنا خلاص زهقت من الوحدة دى. البيه قاعد ع الكرسي ومكسل يحاول معايا تاني. أنا هانقل وحدة تانية بكرة. عشان ارتاح منكم، وترتاحوا مني.

معدي دانى. أنا فانطن وحده دانية بعره. عسان أرباح مدم، وبرناحها ملى. ثم صعدت على الميزان الافاجأ بأننى مازلت زائداً أربعة كيلوجرامات، كما دخلت. وأن غثيان البولينا مازل يطفح من جوفى ويعكر مزاجي.

فى المساء اتصلت بأحمد رميلى القديم فى وحدة الزمالك، والذى اتنقل هو وأنور وعم بيومى ومدام إستر إلى وحدة جديدة بشارع سوريا. وطلبت منه أن يسأل لى عن مكان عندهم، بشرط أن أغسل باى كارب، وعلى مكنة فريزينياس. لكنه عاود الاتصال بى معتنراً، لعدم وجود باى كارب فى الوحدة. وعرفت منه أيضاً أن أنور قد مات منذ ساعات، فى نفس اليوم الاثنين ٢/٤ وهو يغسل.

#### الثلاثاء ٥/١٢

ذهبت فى الُصباح إلى هيئة التأمين الصحى بالجيزة لمقابلة د. إحسان، بمجرد رؤيتى سالتني:

مستريح في الشباب٢؟

— لا مش مستريح، وجاى لحضرتك عشان أحول مكان تأنى، قالت أنا ما مدين مكان متاز فى برج الأطباء، اللى ف عبد المنعم رياض. فتذكرت أنها قد اقترحت على المكان نفسه منذ عام، لكنى فضلت عليه الشباب لا القربه من بيتى ولاننى أدرك أننى سأتعب كثيرا فى البحث عن مكان لركن العربية بجوار البرج. وأثنت كثيرا على المكان، ونظافته، ونوعية المكن والفلاتر، وأعطتنى خطاب التحويل.

وأعطتنى خطاب التحويل.

وأعطتنى خطاب التحويل.

- المنات التحويل المكان المكان المكان المن والفلاتر، ونوعية المكن والفلاتر، وأعطتنى خطاب التحويل.

- المنات التحويل المكان التحويل المكان المكان المنات المنات المكن والفلاتر، والمنات التحويل المنات التحويل المكان المنات المنات المكان المنات المنات المكان المنات المكان المنات المنات

خُرجت من عندها مترجها إلى برج الأطباء. صعدت إلى الدور الـ ١٣ حيث مركز الدكتور عمرو عياد الغسيل الكلوى، وأعطيتهم الخطاب، فرحبوا بي، وطلبوا منى إحضار آخر تجليل فيروسات: بي، وسي، والإيدر. وإتصلوا بعداء الدين، رئيس المرضين، لتحديد موعد في، وأخذت موعداً في نفس اليوم في الثامنة مساءاً. حرجت منشرحاً بعد أن القيت نظرة سريعة على جمالة الغسيل، ورأيت المكن بنوعيه: فريزينياس الالماني، ونبرو الياباني. وأحصيت ١٤ سريراً صغيراً في الصالة، وأكثر من ٤ ممرضين، وثلاثة

عمال، وطبيب

ثم توجهت إلى غوفة العمليات بصيدناوي كان د. جمال روفائيل في إجازة. لكنه كان موجوداً لحضور اجتماع، مرتدياً بدلةً كاملة، وربطة عنق. أخبرته أن القسطرة انسدت.

- طيب روح انت خلّص إجراءات الدخول، اكون انا خلّصت الاجتماع، ونتقابل هنا بعد ساعة.

عدت إلى غرفة العمليات، وخلعت كل ملابسى، مستبقيا فانلتى الداخلية، وارتديت الثوب الورقى الازرق المعقم، المفتوح من الخلف، واضطجعت على السرير، منتظراً، اتصفح جريدة القاهرة. جاءت د. ثناء طبيبة التخدير المناوية، وأبدت استعدادها لتركيب القسطرة. لكننى أبلغتها أن الدكتور جمال وعدنى بناكِ، وأننى في انتظاره.

جاء أخيراً، واعتذر عن التأخر، ثم قام بنزع القسطرة القديمة المسدودة.. وركب أخرى جديدة في نفس المكان.

خرجت من الستشفى فى الثانية والنصف متوجهاً إلى الشباب ٢. لكن أيمن، المدير المسؤول، لم يكن موجوداً. اتصلت به، وأخبرته أنى أريد الحصول على آخر تحليل فيروسات. سألنى عن السبب، أخبرته أننى اتنقلت إلى مكان آخر، ولابد من رؤية آخر تحليل فيروسات. فقال:

- التحاليل في مكتبي والمفتاح معايا.

وإنا متاكد أنه لا يوجد أى تحاليل فى مكتبه هذا، وأنهم اكتقوا بالتحليل الذى أحضرته معى منذ عام. بالرغم من أنى غسلت فى أماكن أخرى، فى الإسكتدرية، ودسوق، ومرسى مطروح، خلال العام. لكنه نصحنى بأن أطلب من الدكتور الموجود كتابة ما يشبه الإقرار من المستشفى بأن دمى يخلو من أى الرفيروس بى والإيدز. وأننى فقط أحمل سى. وأن يكون ذلك من واقع أخر تحليل:

- واختار انت يا سيدى التاريخ اللى يعجبك، وماتنساش تخليه يختمهولك بختم المستشفى..

فى الثامنة مساءاً توجهت إلى وحدتى الجديدة ببرج الأطباء، وبحورتى إقرار الستشفى، لكنهم لم يقتنعوا به، وطلبو منى إجراء تحليل آخر فى معمل خاص بهم فى نفس البرج، وعلى حسابى الخاص. وافقت، ونزلت إلى المعمل فى الدور السابع. اخذو العينة، وصعدت منتظراً النتيجة. تأخرت النتيجة حتى العاشرة، فاقترح الطبيب أن أؤجل الغسيل للفد لأنهم يغلقون المركز في النانية عشرة، حتى آخذ وقتى كاملاً. واتصلوا بعلاء الدين فحدد لى موعدا فى السادسة من صباح الغد.

الأربعاء ٦/٢١

غسلت غسلتى الأولى بوحدتى الجديدة، فى شفت الصباح الميز. وتعرفت على علاء الدين، المرض الخبير. بمجرد رؤيته احسست بالطمأنينة والانشراح. شخصية قوية. بسيطر على كل صغيرة وكبيرة فى المكان. ينظم كل المواعيد لكل المرضى، فى أربع شفتات (حوالى ١٠٠ مريض).

هو الذي يشرف أيضاً على صيانة المكن، ويصلح الأعطال.

وضع العامل لى فلتر هايديلينا. نظرت أنا حولى فوجدت أن الجميع يفسلون بفلاتر فريزيناس ° أو أم أ فطلبت منه إحضار فلتر أم، فقال: حسب ما يقول الاستاذ علاء.

وجاء علاء أخيراً.

- أهلا يا أستاذ أسامة طلباتك إيه بقى يا سيدى.

 اولا أنا باغسل باى كارب. ودمى سريع التجلط. ولازم يتمرر شوية بالهيبارين قبل الغسيل. وبعدين أنا زايد أكثر من ٦ كيلو. والهايديلينا ده مش هايستحمل السحب. والدم هايتجلط في أقل من ساعة.

بش احب أوضحك نقطة: الناس دى معظمها قومسيون طبى بيدفعوا
 فرق جلسة ۲۰جنيه عشان الفلتر. أما التأمين الصحى اللى زى حضرتك،
 فلهم فلتر واحد f أفى الأسبوع. هدىة من الدكتور عمرو.

صهم سر واحد ۱۰ عن ۱۰ سبوح. هديء من الدختور عمرو. - طيب يا سيدي، تاهتِ ولقيناها. إغسل لي المرة دي بفلتر f 7 وبعدين يحلها

فاقتنع، واستبدل الفلتر.

أعطاني علاء مواعيدي في الشفت الأخير، في الثامنة مساءً، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وأن موعدي القادم يوم الأحد.

- ماقدرش استنى من النهاردة ليوم الحد. أربع تيام كتير. الجواب بادىء من امبارح التلات. والغسلة دى كان المغروض أغسلها امبارح. يبقى ميعادى الجاي بكرة، الخميس. كده يبقى معقول. فوافق. وأبديت له رغبتى في المجئ في شفت الصباح:

- مشان ألاقي مكان أركن فيه، وعشان كمان تكون انت موجود، وتركبلي بنفشك.

فوعدني بتحقيق ذلك قريباً.

#### الخميس ١٢/٧

أنا سعيد بوحدتى الجديدة. اكتشفت من اللحظة الأولى أنها مكانى الذي أبحث عنه. يكفى وجود ممرض بخبرة وشخصية علاء. بقية المرضين والمرضات ليسوا سيئين. العمال ظرفاء، ومتفانين. المرضى خفاف الظل، ودائمى الرغي، وتبادل القفشات، مع المرضين والعمال، ومع بعضهم البعض.

تحدثت مدام مارى عن كلبها الذي تتركه وحيداً بالبيت، وتأتى بصحبة زوجها. وأنه يظل مكتئباًو رافضاً الأكل لحين عودتها، وأنه يأكل اللحم والمورتاديلاً كل يوم. وأن الكلاب أحسن من البنى آدمين. وهنا اعترض مصطفى العامل:

 مافیش حاجة اسمها الکلاب احسن من البنی آدم یا مدام. فرد علیه احد المرضی:

- إنت بتاكل لحمة كام مرة في الأسبوع يا مصطفى؟

- مرتين.

- إنت كذاب. ومع ذلك كلب مدام مارى بياكل لحمة سبع مرات فى الأسبوع يبقى فين الأحسن فيكم؟

واستمرت التعليقات والإفيهات والقفشات نتوالى طوال ساعة كاملة. خصوصاً بعد أن فجرت مدام مارى القنبلة، عندما أبلغتهم أن الكلب يعانى من الاكتئاب، وأنها ذهبت به إلى الطبيب، الذى نصحها بتمضية وقت أطول معه، والخروج به من البيت للتريض بقدر ما تستطيع، الجمعة ٢٠٠٦/١٢/٨

سانه بعداً إلى الدكتور خالد الهنداوى في عيادة الكوثر. أتمنى أن يجد المكان المتبقى في ذراعى الأيمن تحت إبطى صالحاً لعملية جديدة (زرع وريد) كحل أخير، قبل اللجوء للوريد الصناعى في الفخذ. وليتورّم وجهى ما شاء له التورّم، فلقد اعتدت ذلك.

لكننى الآن، والآن فقط، اعيد التفكير بجدية في عملية زرع كلية جديدة، وإنهاء كل مشاكل الغسيل للأبد.

كنت طوال الـ ١٢ سنة الفائتة استبشع فكرة المثانة الصناعية، والخرطوم النائئ من البطن. بالإضافة إلى مخاوف التلوث ومشاكله. لكننى الآن قلق، وقلقى يزداد يوما بعد يوم. والسبب أن مثانتى تؤلمنى، وعندما أفرغها بالقسطرة كل خمسة أو ستة أيام، تكون كمية البول الضئيلة، ذات اللون الحليبى، كثيفة القوام: صديداً صافياً. المثانة موبوءة، ويبدو أنها مهترئة وضامرة. وأخشى من تغير خلاياها بسبب الصديد القيم. بصراحة: أخشى من السرطان. نعم، سرطان المثانة المرعب. ولذلك فعملية الزرع إن لم تكن حلا لمشكلة الكلى الفاشلة، والغسيل الدائم، فعلى الاقل ستكون خلاصاً من قنبلة موقونة، قد تتفجر في جسدى في أي وقت.

الزرع .. والتبرع .. والتحاليل .. والتكاليف.

لكن هناك في المقابل: باقى ثمن الفدان في البنك، والبقية الباقية من القراريط، ميراثي من أبي، ألف رحمة ونور عليه.

## ً المصوراتي

## بيرم التونسي محامي الفلاحين

### عريان نصيف

كان الشاعر العظيم ،بيرم، تونسيا بحكم المولد والمنبت، وفي الوقت نفسه بفكره ووجدانه وانتمائه - كان مصريا حتى النخاء.

وعلى الرغم من أن حياة بيرم في مصر كانت في أحيائها الشعبية بمدينتي الشاهرة والإسكندرية، فإنه كان مدركا أن الريف - بابنائه الفلاحين - هو العمق الحقيقي لمسر.

ومن هنا ، كان اهتمامه - منذ عشرينيات القرن العشرين، ومن خلال العديد من إبداعاته الشعرية والزجلية - بالفلاح والأرض.

ولم يكن ذلك بمجرد كلمات منظومة نتغنى بجمال الريف ونقاء هوائه، ولكن بكلمات وصور فنية مسادقة، منحوتة من هموم الفلاحين، أسيانة بمواجعهم، عامرة بحبهم، كاشفة – وصور فنية صلاحية الكريمة وفى الحصول على ثمار ومهاجمة – لكل من يحاول المساس بحقهم فى الحياة الكريمة وفى الحصول على ثمار جهدهم الشاق وفى الذود عن كرامتهم الإنسانية.

وإذا كانت روائع بيـرم - فى المجال الضلاحى - قـد ابدعـهـا فى النصف الأول من القـرن العشرين، فإنهـا مازالت - حتى اليوم - دقيقـة التعبير عن واقع الضلاحين ومعاناتهم -الإنسانية والإنتاجية وشوقهم إلى الأرض والعمل والعدالة.

فالثلاثية المأساوية التى عاش الفلاح المصرى فى اسارها منذ آلاف السنين - وهى انه منتج رغم افقاره، مضطهد رغم إنتاجه، مقاوم رغم اضطهاده - مازالت للأسف هى التى تحكم إطار حياته.

وحتى في مراحل محدودة في الخمسينيات والستينيات عندما برزت بعض المظاهر ومورست

بعض الإنجازات فى محاولة لتغيير أحوال الفلاحين استنادا على الإصلاح الزراعى...
القانون والتوجه سرعان ما تم - بعد سنوات قليلة - الانتكاس بها وعودة الأوضاع إلى
سابقها بل حتى لما هو اسوأ وأكشر ظلما واستغلالا للفلاحين وإهدارا لمصالحهم
ومكتسباتهم.

فعندما يتأسى الفلاح - بقلب بيرم قبل قلمه - ممن يدمرون حياته رغم ما يقدمه لهم من خير:

> دلیه تهدمونی .. وأنا اللی عزکم بانی أنا اللی فوق جسمکم .. قطنی وکتانی عیلتی فی یوم دفنتی .. ما لتقتشی اکفانی حتی الاسیه .. وأنا راحل وسایبکم، ؟

.. كان بيرم التونسى يعى جيدا بالإجابة الحقيقية على هذا السؤال، وكان من خلال إدراكه للتاريخ الاجتماعى الحقيقى فى مصر، ويعلم جيدا أن القضية ليست راسبه، تجاه القلاحين، بل هى صراع طبقى تحدد منذ بدء التاريخ المصرى، بين من يملكون الأرض ويحصدون خيراتها دون أن يعملوا عليها، وبين من يكدحون فى سبيل إنتاج ثمارها دون أن يحصلوا سوى على الفتات.

ذلك الوضع الذى تواصل فى كل العهود والعصور ، ومن خلال مختلف علاقات الإنتاج . وللأسف ، فسأزال هذا الصراع قائما، بل وازداد حدة فى العقود الأخيرة حيث أضيف إلى قائمة شهداء الفلاحين ومناضليهم من أجل تغيير هذا الواقع الظالم، صفحات كثيرة روت أرض مصر الخضراء بدماء الفلاحين المدافعين عن أرضهم فى مواجهة كبار ملاك الأراضى المدعومين بكل صفوف البطش البوليسى والإدارى ، وليست ،نفيسة المراكبي، - شهيدة سرائدو، سوى رمز لهذا الصراع الدامى الذي يجتاح وجه الريض المصرى هذه الأيام.

وعندما تعجب بيرم - على لسان الفلاح المصرى - من كبار الملاك الزراعيين وإتباعهم ومن
 يحمون استقلالهم، النين يتنعمون ويعيشون في رفاهية بفضل جهد وشقاء الفلاح، ثم
 يسخرون منه بل ريعايرونه، بأنه فلاح فقير،

والأوله عيروني أن أنا فلاح بدفيه.. وعيشي حاف

والثانية أزرع وأقلع للى نام وارتاح في دهبية.. بميت مقداف،.

كان سيزداد عجبه - لو قدر له أن يحيا في أيامنا الحالية- أن الفلاح المصرى اليوم، لايزال محلا للسخرية بل والمسلم المسلم عن مصالح كبار ملاك الأراضى وكل قوى الاستغلال في المجتمع - للدرجة التي أوصلت احدى الوزارات المصرية، منذ سنوات محدودة - إلى أن ترفض تعيين الشاب النابة ، عبد

الحميد شتا، في إحدى وظائفها على الرغم من استيفائه بل تفوقه لكل اشتراطاتها العميد شتا، في إحدى وظائفها عن المعلمية التي المتارها عن المعلمية التي والمتضمن اعتدارها عن تعيينه - أن ترجع السبب الوحيد لموقفها هذا، هو أنه ,غير لائق اجتماعيا،.. فهو ابن لفلاح مصرى منتج وفقير.

وعندما اسف بيرم لأن القطن - كمحصول رئيسى للبلاد - لا يحصل الفلاح منه سوى
 على الجهد والكد طوال الموسم الزراعى، بينما الناتج الحقيقى يتخم جيوب الآخرين
 وحساباتهم في البنوك:

دهایت علی القطن کان لسه ورق ع العود واقفه علیه العذاری تحرسه م الدود شقا موسم بحاله والأحیر مکدودی

ەلكن:

وسن. والقطن برضه لمزراحي.. ولقرداحي

وابن البلد يقعد ماحى.. في بلاده يتيم،

. لم يكن يتوقع أن القطن سيكون - بعد سبعين عاما - مصدر خسارة بل شقاء للفلاحين، بعد أن كان موسمه - رغم كل المعاناة والاستغلال - هو محل ترقب من الفلاح طوال العام حيث يمكنه فيه ممارسة أفراحه البسيطة .. زواج الأبناء ، ترميم البيوت المتداعية.. تسديد الديون.. إلخ.

فمع تحكم السوق السوداء في عملية الإنتاج الزراعي والحصول على البدور والسماد ومستلزمات الإنتاج كافة. ثم يعد الفلاحون قادرين على مواصلة زراعة القطن وانخفضت مساحة زراعته من مليون وه ١٨٥ ألف فدان حتى الثمانينيات إلى أقل من ١٠٠ ألف فدان، بكل ما لذلك من تأثيرات سلبية ليس على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين فحسب، بل - وأيضاً على صناعة الغزل والنسيج المصرية العملاقة التي وصلت إلى حالة التدهور والتصفية، أما المزارعون الذين تمكنوا من استمرار زراعتهم للقطن فهم يعانون أشد صور المهاناة سواء من تحكم الشركات الخاصة في استلامها الإنتاجهم منه، أو في هيمنة المحتكرين وسماسرة تصدير واستيراد القطن والمنسوجات في سوق القطن وحقوق زراعية.

♦ ولأن بيرم يحب الفلاح، فمن الطبيعي أن يحب أرضه الطيبة ويتغنى بها ولها:

«رحيمة .. فاضت لنا بالخير أنهارك

جميلة .. متزوقة في وشي أزهارك طروية .. تعزف لنا الأنغام أطبارك

كريمة .. ما ينقطع نخلك ورمانك،.

ترى، هل كان بيرم يستشرف الواقع الماساوى الذى أصبحت فيه الأرض الزراعية المصرية في القرن الواحد والعشرين.. حيث يتم اهدارها لبناء فيللات وقصور وأبراج ومنتجعات سياحية للسادة مستغلى الفلاحين والشعب كله، لدرجة أنه في خلال ربع القرن الأخير خسرت مصر - وفق ارقام وزارة الزراعة - مليوناً و ٢٠٠ الف فدان (تمثل البيوت البسيطة التي اقامها الفلاحون - وفق الإحصاءات الرسمية - ما لا يتجاوز ١٠٪ منها؟

وهل كان بيرم يتوقع وهو يغنى لأرض مصر الزراعية، ليس فقط تدمير هذه المساحات الكبيرة من أجود اراضى الدلتا والوادى، بل إنه سيتم طرد الفلاحين الحقيقيين التى ما استصلحت واستزرعت وآتت بخيراتها إلا بدمائهم وعرقهم على مدى القرون - سواء بالقانون ٩٦ لسنة ١٩٩٢ الذي يعطى الحق القانوني للملاك أن يطردوا - بأرادتهم المنفردة - الفانون منها، أو حتى بانتزاع أراضي المنتفين بالإصلاح الزراعي - الذين ترسخت قانونية ملكم لها بعد وفائهم بكل التزاماتهم الحالية والقانونية تجاهها - لصالح مدعى ملكيتها على غير إساس قانوني أو واقعي أو

وهل كان بيرم يتخيل أنه – اهدارا للتراث النضائى للحركة الوطنية المصرية – سيقنن عام ١٩٩٦ بالقانون رقم ٥، حق الأجانب في تملك واستغلال أراضي مصر؟

وكان بيرم يؤكد أن المتمتعين بثمار عمل الفلاح والثروة الناتجة عنها، هم - بالإضافة إلى
 الملاك الغائبين عن الأرض ولا دور لهم في عملية الإنتاج الزراعي سوى قبض الربع - هم
 جماعات من الطفيليين والسماسرة وتجار الأراضي ومحتكرى التعامل في الحاصلات:

«لا هو بيحرث ولا بيبدر.. ولا بيحصد ولا بيجمع وبالتليفون يجيب مليون .. وميت مليون ولا يشبع

. وهؤلاء المستخلون الطفيليون هم الندين - يا عم بيرم - يتحكمون الأن في العملية
 الزراعية في جميع مراحلها وعلى كل محاورها.

فالقمح، يتم تعويق زراعته وترفض أجهزة الحكم استلام محصوله من الفلاحين.

والأرز؛ يهيمن على سوقه أفراد معدودون من المحتكرين.

والقطن، وصل الأمر – فى أحد المواسم – احتكار شركة خاصة له بعد أن حصلت على أكثر من ٢٥٪ من جملة المحصول من الفلاحين بأدنى الأسمار، وتحكمت فى سوق الغزول – وشقا لذلك - بكل ما أدى إليه ذلك من تخريب لشركات الغزل والنسيج المصرية.

وتتكدس تربحات مستوردى المحاصيل الزراعية الضرورية لغذاء الشعب واللازمة لتوفير احتياجات الصناعة الوطنية، على حساب مصالح الفلاحين والمستهلكين والاقتصاد المسرى. • وكان وعى بيرم بالقضية عميقا، حيث يدرك أن الموضوع كبير وتم التخطيط له جيدا، وأن اللهضو لا يقتصر فقط على استغلال جهد ، الأجراء، ولكن الأكثر خطرا هو محاولة الدوائر

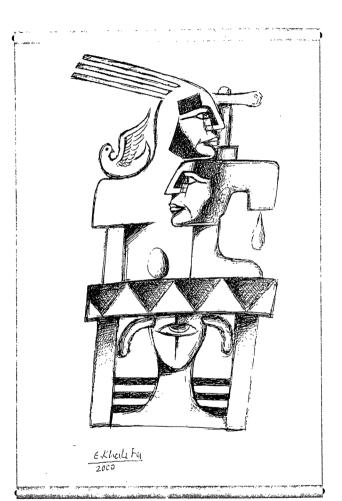

الاستعمارية للاستيلاء على مقدرات الزراعة المصرية:

،حاسب من اللي داخل بالشنطة يا فلاح

جايب شبك من بلاده والجدع طراح،

ولم يكن بيرم يتوقع - بطبيعة الحال - أن التآمر الخارجى على الزراعة المصرية سوف يكون أشد كثافة وأخطر عمقا في العقود الأخيرة من القرن العشرين والسنوات اللاحقة في القرن الحادي والعشرين، وبحرص - بل وحماية - من حكامنا العاصرين.

فتحت دعاوى «الانفتاح واللحاق بركب العولمة»، تم تخريب الزراعة المصرية واتسعت الفجوة الغذائية والمحصولية بكل ما تعنيه من الوقوع فى مهاوى التبعية وخاصة للولايات المتحدة الأمدكنة.

ومن خلال الشعار المراوغ التطبيع، تم فتح زراعة مصر وأرضها وشبابها وخبرائها للعدو الصهيونى ليعيث فيها فساداً وإفساداً علي جميع المستويات الزراعية والاقتصادية والسياسية.

ومن منطق الأصور أن من يحب - بكل هذا الصدق والعمق - الشلاح المصرى وأرضه
 ومحاصيله، أن يمتد حبه هذا إلى مياه النيل شريان الحياة لصر وللمصريين:

،عطشان یا صبایا .. عطشان یا مصریین

عطشان والنيل في بلادكم .. متعكر مليان طين

ولا نهر الرون يرويني.. ولا مية نهر السين،.

ماذا كان سيقول بيرم - عاشق النيل المصرى - إذا طال عمره حتى أيامنا الحالية التي يلقى فيها بكمية تبلغ ١٥ مليار متر مكعب من مخلفات الصرف الصحى والصناعى في نهر النيل المسرى؟

وماذا كان سيفعل أمام حماس أنور السادات – كرئيس لجمهورية مصر – عام ١٩٧٩، لتنفين مشروع رزمزم، الذي كان يستهدف مد العدو الصهيوني بمياه النيل الصرية، حتى تتحول إلى دعم لإسرائيل في تيسير رمهمتها التاريخية، للعدوان على الشعب الفلسطيني بل الشعب العربي كله وفي القلب منه المصريون.

 ودعماً للتوجه الوطنى الذي تمثل - اقتصادياً - في إنشاء بنك مصر وحماية الأداة المصرفية المصرية من الدور التخريبي للبنوك الأجنبية المتواطئة مع قوى الاحتلال، وما كانت تكبل به الفلاحين من ديون عليهم تنتهى باستيلاء تلك البنوك على أرضهم، وجههم بيرم التوجه الصحيح:

«بدل البنك مصرى .. ينقضى دينك»

وما كان له أن يتخيل أنه بعد عقود طويلة، سيقوم الحكم ،المصرى، ببيع البنوك المصرية

للأجانب، ممكناً لهم من الهيمنة بالتأتى - على مجمل السياسات النقدية بكل مخاطر ذلك ليس على الزراعة فحسب بل على الاقتصاد المصري والأمن القومي المصري.

ويبكى بيرم على أطفال فقراء الفلاحين ومعاناتهم القاسية، سواء بمشاركتهم اهلهم فى
 شظف العيش، أو عمل بعضهم فى أعمال الزراعة والتراحيل.

دفى كل روضه .. الطفولة خدها ينباس

وأنتم خدودكم .. على سفح التراب تنداس،.

ولم يكن خياله - رغم الساع آفاقه - يتوقع انه بعد ما يقرب من القرن سيكون اطفال الفلاحين هم الوقود الحى لسير عمالة الزراعة، وهم العنصر الرئيسي لطلب اصحاب الزارع ومقاولي الأنفار بالنسبة لعمالة التراحيل، حيث يعتبرونهم هم والفتيات افضل من يستطيعون إخضاعه لاستغلالهم البشم.

وتجاوز الأمر – للأسف يا عم بيرم – ،دوس خدودهم،، ووصل – بالإضافة إلى إهدارهم صحيا وتعليميا – إلى إنهاء حياتهم ذاتها من خلال عمليات انتقالهم إلى جهات العمل والعودة منها بأساليب غير آدمية، مما يتسبب فى الكثير من الحوادث المتواصلة، التى يسقط سنويا نتيجتها المثات من الضحايا من هذه الزهور البريئة ما بين قتيل وغريق ومصاب.

• وتواصلا مع الدعوة التى ابتدات فى أوائل القرن العشرين - برعاية الزعيم الوطنى التقدمى محمد فريد، وبجهد كبير من الرائد التعاوني المتميز عمر لطفى - لتأسيس جمعيات (أو نقابات) الفلاحين لتيسير حصول الفلاحين على الائتمان المائي الضروري للزراعة وحمايتهم من تأمر الاحتلال والبنوك الأجنبية، من ناحية، وللدفاع عن مطالب الفلاحين ومصالحهم، من ناحية أخرى .. يدعو بيرم الفلاحين لتشكيل ودعم تلك المؤسسات الدفعة عن حقوقهم:

#### «أدخل نقابة الزراعة.. وهي دي تعينك»

ومازالت هذه الدعوة من بيرم - بوحدة الفلاحين في مؤسساتهم الديمقراطية - هي السبيل الوحيد والصحيح لرفع مطالبهم والنضال ضد كل ما يواجههم من ظلم واضطهاد، وخاصة في هذه المرحلة التي قامت فيها الدولة بالتصفية الواقعية للحركة التعاونية الزراعية وتركت فيها الفلاحين نهبا لاستغلال القطاع الخاص من ناحية الحصول على مستلزمات الإنتاج، ولبنك التنمية والائتمان وحساباته شديدة التركيب والتدويس واسمار فوائده المتوالية الارتفاع تحت تسميات مختلفة، وللقوي الاحتكارية بالنسبة للسويق حاصلاتهم الزراعية.

...

من أجل كل ذلك، كانت - وستظل - أشعار بيرم التونسى بالنسبة للفلاح المصرى، ليست فقط مدافعة عن حقوقه في الماضي، بل معبرة عن همومه المعاصرة ومدعمة له في نضالاته المتواصلة من أجل حقه في الأرض والعمل والحياة والغد الأفضل.

### = ]\_\_\_\_\_

# المهرجان القومى للمسرح أفلح إن صدق

# مايسة زكى

ونحن نودع عام ٢٠٠٦ أحب لو نتوقف طويلا عند ليلة التاسع عشر من يوليو، وهى ليلة توزيع جوائز المهرجان القومى للمسرح في دورته الأولى. ورغم اننى ممن يتحفظون كثيراً على التسابق في ميدان الفن المسرحى باعتباره أكثر الفنون نسبية فإننى اعترف أن المجتمع على التسابق في ميدان الفن المسرحى باعتباره أكثر الفنون نسبية فإننى اعترف أن المجتمع المسرحى كان بحاجة إلى فرحة، إلى تقدير، وإلى هزة محضزة لروح الإبداع تنتشله من استنامته للعزلة والترهل الفنى المتربصين به منذ سنوات. يكاد كل اسم تردد وصعد للحصول على جائزته يحظى صاحبه بتقدير عظيم سواء لتاريخه المشرف الطويل، أو للاتقائه لمساهمته المسرحية داخل المسابقة، أو لشعبيته بين أقرائه من شباب المسرحيين الذين يصيغون رؤيتهم وقيمهم المسرحية الخاصة وهم يحضرون اسماءهم بعناء وجلد يحسدون عليهما في ظل تجاهل رسمى، وإقلال من شأن المسرح بصفة عامة، وحركته الفنية الصاعدة بصفة عاصة.

ذهبت جائزة العرض (أهلا يا بكوات، على أن تسلم لمخرج العرض عصام السيد الذي سلمها بدوره لعزت العلايلي أحد أبطال العرض الذي اعتذر عن المسابقة لكنه كان حاضراً محتفلاً بالحدث، ومنه إلى شريف عبد اللطيف مدير المسرح القومي، ووقف ثلاثتهم متشابكي الأيدي، وأشار الأخير إلى الفنان محمود ياسين الذي كان يعلن الجوائز باعتباره المنتج الأول للعرض منذ سنوات عديدة عندما كان مديراً للمسرح القومي لفترة وجيزة، وأضاء أيامه بأناقة فنان يعتز بنفسه ويتاريخه في هذا الصرح المسرحي على السواء.

كان المشهد حضارياً مفعماً بالأمل، محترماً للتاريخ وتواصل مراحله. من فرط حلاوته خفت كثيراً ألا يتكرر مثل هذا المشهد في دوراته القادمة. ذلك أن المشهد جاء مفاجئاً خاطفاً بعد عثرة ممتدة بعيدة الانحدار، عميقة الغور.

(١)

#### احتراق

احاول كل بضعة أعوام فهم ما جرى من خلال فحص وترتيب أوراق وبطاقات متناثرة تراكمت. محاولة عبثية غالباً. من ذا الذي يمكنه أن يلملم شدرات جملة الأيام والليالي. من ينظفها ويزيل عنها التراب والوسخ، ويتخلص من مسوداتها وكراكيبها ليجلو لحظاتها الفرادى البعيدة النجمية، فما كان إلا أن تعثرت مبكراً في جسم ثقيل تعتم بعد انفجار ضوئى لحظى باهر. صادفت أوراقاً كنت أخطها بعد حادث ٥ سبتمبر ٢٠٠٥ الذى راح ضحيته ٥٢ مواطناً مصرياً ومسرحياً في قصر ثقافة بني سويف.

لم أجرؤ على نشرها حينذاك. لكن قد تفسح الجروح الحديثة والمصائب الكبرى الجديدة. الاعتداء الإسرائيلي على لبنان مثلاً أو حوادث القطارات المتوالية أو مجزرة بيت حانون، الكل موتانا - للجروح السابقة والأقدم نسبياً أن تبوح بأنينها المكتوم.

من بين ما كتبت تحت عنوان (احتراق): معندما كنت بالجامعة انقذنى من غهرة، ما كان يسمى فى الثمانينيات بتيار الجماعات الإسلامى سؤال الفن، حلاله وحرامه، مصحوباً بتلميح ساذج أظنه أهاننى - ساعتها - بل أثارنى: فبما أننى ساكون فى مقعد المتفرج، ولى سلطة القلم ومكانة الكاتب الناقد، فلريما نجوت من النارا، عندها انطلق إحساس تلقائى مبكر بالمشولية المشتركة. حررتنى المسئولية من متاهة الخلط بين التدين والمتاجرة بالدين.

إنني يا سادة في النار مع من في الكواليس وعلى خشبة المسرح سواء بسواء.

إننى امقت سلطة التنصل من المسئولية وعناب الاختيار. لكننى لم اكن لأتصور أن أعيش هذا المدى من التورط في تحمل المسئولية بين جانبي المسرح، منطقة العرض ومنطقة المشاهدة، المؤدين العارضين والمتلقين المتفرجين، جمهوراً ونقاداً، اطفالاً وشباباً وكهولاً وشيوخاً، رجالاً ونساءً، وشم بارز للوطن، هذا المدى من المشاركة (أ) الذي لا تصل إليه اكثر العروض تجريبية، وأن يختلط زمن الحياة بصور القيامة، وينطبع عناء وهيبة الشهادة ورحمتها - على صورة ملحة من صور العقاب الإلهي في قصر ثقافة بني سويت مساء ه سبتمبر عام ٢٠٠٥. يتجسد الجحيم تجسيداً يذيب المسافة بين المجاز اللغوى والتجلي المتعين، ويصل بالمشقة والخطر المحدق بطرق الإبداع ومرتع الفن المسرحي في بلدنا العزيز إلى آخر مدى...،

....ومثلما لم يرد أحد أن يصل بحدسه ويصيرته، ورائحة الشياط تزكم الأنوف عبر

سنوات طويلة عطشي إلى هذا المدى النارى حفاظاً على العقل من جنونه، فمازال لا احد يريد أن يرى في هذا التجسيد الحي لسنوات من الاحتراق – حتى بعين الخيال المرطبة – محاكمة في ذات الوقت للعقل المصرى الغائب، وهجر الضمير، الذي دخل في ليل بهيم. لا احد ممن غلظت جلودهم يريد أن يمعن النظر في رماد الحريق ودخانه. نعم كان الشياط يزكم الأنوف وكانت الوان من انصهار الروح تلفح وجودنا والقيظ محيط، وأيام بعضنا وأيام بعض هؤلاء الشهداء تخلف رماداً تدروه الرياح.

لا لأننا بطبعنا نميل إلى الشعر والعاطفة والاستعارة والتشبيه – شرف لا ننكره – ولكن لأننا بطبعنا نميل المنظمة، والنقد لأن ملفاً علمها موضوعياً تراكم كذلك وتكسس عبر سنوات طويلة من الملاحظة، والنقد والفكر المشتت المقهور عن كل السلبيات التي اجتاحت وتجتاح المسرح، والمجتمع المصرى على السواء.

ليست المسئولية اللحظية - وإن كنت لا استهين بها - هي الوحيدة التي تخضع للمساءلة وهذا ما أذهل كبار المسئولين، ولا قبل لهم - حتى لا نظلمهم - باستيعابه: إن الغضب قديم، والاحتراق بلغ المدى الذي جعله يتجسد ويفصح عن كل الأسلاك العارية، ويصل مراكز وخلايا أعصاب البلد، ليفضح انهيار الكل من أصغر عامل إلى أكبر مسئول، كل ذلك في موقع مصرى متوار عن الأنظار ويؤر الإعلام، في «ذيل سمكة، المسرح والفن - من حيث الالتفات والرعاية لا من حيث القيمة - أي مسرح الثقافة الجماهيرية في (قصرا) ثقافة محافظة بنى سويف أول طريق الصعيد المصرى، المتنائي......

.... قليل من سيرى فى هذه القاعة الصغيرة المسمتة وتكدس الحضور، مبدعين وشهوداً، عنق القمقم الخانق الذى تود المواهب أن تنفلت منه بكل لهضة الطاقة الإبداعية المضغوطة. هؤلاء الذين يلعب بمخيلتهم - مازال - جنى المسرح.

تنشق - الأرض عنهم - والقماقم - نبتاً ملائكياً رغماً عن سياسة جدرية تزرع الغلظة زرعاً سرطانياً شيطانياً يمرض الروح والجسد. لكن المؤكد اننا جميعاً سنهش الدخان بعنف، ونبحث في هوس عن باب النجاة، مهما ضاق باب الخروج من الجحيم، باب التنصل من السلولية،

(٢)

#### مشهدان قبل المهرجان

كان المشهد الأول في المسرح القومي حيث ليلة من ليائي الأسبوع الأخير من عرض (أهلاً يا بكوات) في شهر إبريل ٢٠٠٦، والحضور مبهج عند الدخول. فجميع المقاعد - صالة ويلكون ويناوير - ملأي، والعرض في إعادته بعد أكثر من خمسة عشر عاماً في صورة ابهي بقوة تأثير الديكور الجديد لحازم شبل والذي جاء متناغماً مع ملابس نعيمة عجمي، وحضور

رشيق للقاء سويدان مع إيقاع إخراجى متغير متميز لعصام السيد، ونص تبقى فاعليته وأثره للينين الرملي، وتألق فني تتزايد فتوته لكل من بطلى المرض؛ حسين فهمى وعزت العملايلي. لكن مع تقدم المرض وقلقلة المشاهدين من حولي ومن فوقي تبدو لى ظاهرة المجمهور مؤرقة. فهذا الجمع الغفير الذي ازاه والذي نتعطش لحضوره في مسارحنا رهين بوجود النجمين الكبيرين، وهذا ما يبدو من طريقة تلقيه وطبيعة تركيزه. جمهور غير معتاد على التلقي المسرحي، أفسده الترفل الدرامي للمسلسل التليفزيوني الماصر، والأمر ليس إقلالاً من شأن النجومية والقها. ولا من شأن فرحة المشاهدين الطاغية، ولكن الإدارة المسرحية بهذا الشكل كانت تتجه - فكرياً - نحو أقل درجة من درجات المفامرة الفنية، وتنعامل مع القمة دون محاولة ترسيخ الظاهرة المسرحية في هذا الملك.

وإذا كان من العسير أن نتخيل حل المسألة الآن - عن طريق توريط الجمهور بإنشاء مسارح صغيرة في الأحياء المختلفة ، فلا أقل من تثوير واستحداث نظام خلاق ومثمر لإنتاج المسرح، واستعادة كرامته الجمالية باعتباره فنا قائماً بداته.

فقد بدا الأمر – وهو كذلك – أننا بإنتاجنا فى العام الماضى لثلاثة من العروض المسرحية التى حققت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً ملحوظاً منذ اكثر من خمسة عشر عاماً – (الملك هو الملك)، و(رجل القلعة) و(إهلاً يا بكوات) بنفس ذات كراسة الإخراج تقريباً، وبنفس ذات النجوم – أمد الله فى بهائهم الفنى – أننا قد وصلنا إلى حارة سد.

أما المشهد الثانى فكان حواراً بين مخرجتين فى السابع عشر من يونيو ٢٠٠٦؛ الليلة الأخيرة من مهرجان هيئة قصور الثقافة – مرة اخرى (1) – لمسرح المرأة فى دورته الأولى الخيرة من مهرجان هيئة قصور الثقافة – مرة اخرى (1) – تحت عنوان (المخرجة السرحية)، والذى لا أزاه دعوة للتمييز على أساس الجنس بقدر ما هو محاولة لوضع هذا الوجود الفنى الطمور على خريطة العمل المسرحى، لو كنا حقاً فى سبيلنا لرسم واحدة جديدة بعد اهتراء ما كان . أيا ما كان.

ولم يكن الحوار كذلك يمثل النوع بقدر ما كان تمبيراً عن جيلين تبنيا - بدرجات متفاوتة صيغة المسرح الحر أو المستقل الذي ارتبط ظهور المخرجة المسرحية بكثافة بتجليه في تسمينيات القرن الماضي. (لاحظ أن هذه الكثافية مقروبة بمساحات عرض محددة ومحدودة. كثافة غاية في النسبية) فكيف يمكن للمرأة المبدعة إلا أن تسمى خارج المنظومة الإنتاجية، والفكرية الرسمية المتيبسة.

دار جزء من الحوار بين الخرجة عفت يحيى والمخرجة بتول عرفة التى قدمت عرضها عن (سوء تفاهم) لألبير كامى خلال ذلك المهرجان، ثم اتبعته بليلتى عرض خلال المهرجان القومى للمسرح فى مركز الإبداع، ورغم ما أبدته عفت من نفى للمرارة من جراء اقترابها من سن الأربعين، وهي ماتزال تعانى من ازمة الإنتاج التى تستنزف قدراتها الإبداعية، فإن المسافة كانت واضحة بين الجيل الذي عانى وينعى تبدد طاقته الإنتاجية وهو مملوء بالأحلام الفنية التى نضجت وصبرت بما يكفى، والجيل الذي مازال غضاً يشع حماسة، ويباهى بقدرته على استحداث أماكن عرض وفرص إنتاج كما سبق وحدث في عرض (ظلمة) بمسرح السلام، ، هذا العرض الذي شاركت فيه بتول بروح ،الدفعة، الواحدة في معهد فنون مسرحية وأخرجه زميلها محمد درويش، وحول فيه محمد مصطفى طالب قسم الديكور بالمهد، قبل حريق سبتمبر بشهور، ممر المثلين بالمسرح إلى قاعة يتألق فيها فنياً فنان مسكون بعذاب الانتظار الحالك، ضيق به. (لاحظ أن هذا الجيل أيضا ليس خالياً تماماً من الحزن الدفين. فقد لفحه الحريق مبكراً لفحاً اليماً برحيل محمد مصطفى،

كان رد عفت: نعم.. نعم.. فعلنا ذلك واكثر . لكن لا يمكنك دائماً أن تستمرى على هذا النحو النهك. لا أنصح أحداً بالانخراط في هذه المهنة.. مهنة الإخراج المسرحي أو هذا الفن إذا كان النهج سيكون دائماً هكذا.. إذا كان الإنتاج سيكون دائماً على هذا النهج!

ضيطت نفسى إبكي. أنا التي جئت إلى المائدة المستديرة أسجل مجرد حضور مهذب في مقعد متخاذل في الصف الثاني. وتمر بمجالى الكلمات تفقد معانيها بفعل التقادم. أعرف كم وارينا - حتى على انفسنا - ما بلغناه من عمر طهرته الإدارة الفاسدة العمياء. أعرف التصريح الذي ظاهره الشجاعة والقوة والتماسك وباطنه العذاب.. وأخشى على بتول.

### (٣)

#### كلاكيت أول مرة

منذ الإعلان عن المهرجان القومى للمسرح في التليفزيون المصرى، وهو يثير حالة من جدل ساخن وجلبة توقعات بين فوضى السمك لبن تمر هندى وحلم ديمقراطى للإبداع المسرحى. كان الإعلان يضم قطاعات المسرح التائية: العام بكل تجلياته: البيت الفنى للمسرح، والهناجر، ومركز الإبداع، والفنون الشعبية، والهيشة العامة لقصور الثقافة، والقطاع الخاص، والفرق الجرة، والجامعات، والشركات.

وبينما تأنت بعض القطاعات الأكثر علماً أو خبرة أو بريقاً تهللت قطاعات اخرى تنتمى إلى الستضعفين في أرض السرح أو خشبته.

والحق أن تكافؤ فرص العرض إلى حد بعيد، وخضوع القاهرة العاصمة المركزية لفرق إقليمية ذات مزاق خاص، وإصغاء المسارح القاهرية لأداء ولهجات المواهب الراسخة والشابة من قبلى وبحرى كان يخطو بالتجربة خطوات نحو الظاهرة الديمقراطية، واللامركزية المسرحية. كما شارك التنوع الفنى والتقنى في العروض بفعل صيغ الإنتاج المختلفة، من الفسرق الحرة بإمكانات شديدة البساطة حتى المسرح القومي بكل قدراته، في زحزحة المهرجان خطوة أخرى عن مهاوى السقوط المتوقعة.

إلا أن عاملين رئيسيين حسما إنقاذ هذه الدورة في تسارعها، وحققا نقلة نوعية في إدارة الأزمة المسرحية، والخروج من «الحارة السد»، وهو كما اتصوره هدف المهرجان. كان العامل الأول هو لجنة تحكيم تابعت ما يقرب من أربعين عرضاً باستبسال ونزاهة، وحملت عبء المجدول المكتظ، واختلال تقدير زمن العروض حتى كانت تمتد بهم المشاهدة في بعض المرات إلى الساعات الأولى من اليوم التالى.

ويخروج مفهوم النجم وخاصة نجم الشباك السينمائي، باعتدار بعضهم، من حلبة التنافس، واستحداثها عدداً من الجوائز غير المنصوص عليها في الألحة المهرجان تسنى لهذه اللجنة المورق عشارة المنافضة المسرحي من حيث لهذه اللجنة المورق حشا أن تضيع إطاراً فكرياً يستخرج من هذا الشتات المسرحي من حيث الإنتاج والجماعة المشاركة سناً وخبرة واتجاهاً معنى وقيمة، وتنظمه في سياق يؤسس لتتابع الأجيال، وتنوع المصادر الإنتاجية، واحترام مبدأ الأنواع المسرحية المختلفة إلى حد بعيد، بحيث كسرت مفهوم احتكار الجودة أو القيمة الفنية لجيل، أو جهة إنتاجية بعينها، أو بعيد، بحيث هذاته. وإحلت - بدرجة كبيرة - التفوق الفني محل التفوق المالي أو التاريخ المبنى على إرث الموقع المسرحي.

في قائمة الفائزين عايدة عبد العزيز، وماجدة الخطيب، وتوفيق عبد الحميد، وسلوى محمد على، وأشرف طلبة في الأدوار الأولى والثانية، غير فوز كل من المخرجين عصام السيد ومراد منير وناصر عبد المنعه. ستجد في هذه الأسماء ملامع من الخصوصية الفنية والتميز والكفاح الفني من أجيال مختلفة. وستجد أصول بعضهم ممتزجة بهياكل فنية مختلفة من الجامعة أو الثقافة الجماهيرية، ومن الفرق الحرة، والقطاع الخاص حتى المختلفة من الجامعة أو الثقافة الجماهيرية، ومن الفرق الحرة، والقطاع الخاص حتى المسرح القومي، ويبرز اسم صبحي السيد في رؤيته التشكيلية لبيت الدمية، إنتاج قصر التندوق فرع ثقافة الإسكندرية، والتي ارتفعت بالمشاهد لحالة بصرية استعارية لمائم الدمي، واثبيت الزجاجي المكشوف والمخترة، والقابل للكسر من شدة هشاشته، ويرد الغرب الثلجي القاوس، واتحدت الإضاءة مع الديكور المثالق لتحقق السينوغرافيا متعة بصرية الثلجي القاوس، واتحدت الإضاءة مع الديكور المثالق لتحقق السينوغرافيا متعة بصرية الوسيقية المائية التي صنعت من كلمات أحمد فؤاد نجم نصاً موازياً لنص سعد الله ونوس المجدد المتجدد (الملك هو الملك)، ويزغت بقوة منذ سنوات عديدة، وأظنها ثم تستغل بهنا القدر اللافت من يومها.

وكان لكلمة رصعود، أو صفة رصاعد،، وهي الجائزة التي استحدثتها اللجنة في وضعنا السرحي الراكد - ولا أقول الهابط - أمر مشرق ناهض.

فشقت الأسماء التالية الصمت غير المتفق عليه - ,وهو أقوى أنواع الصمت، - على الموهبة المصرية الحقيقية: إيمان إمام أو نورا في عرض (بيت الدمية) السكندري، ومحمد عبد العزيز ويحيى محمود من عرض (الحرملك) لفرقة المسحراتي وإنتاج الهناجر، وجمال عبد الرحيم مخرج (بيت الدمية) إنتاج هيشة قصور الثقافة، وهشام عطوة مخرج عرض (كاليجولا) و(اكرهك) من البيت الفني.

كما كان لقرار لجنة التحكيم أن تعنح الجوائز الثلاث الخاصة للفرقة أو الجماعة البدعة تلعرض أبلغ الأثر فى إرساء هذه القيمة، وتتويجاً لتاريخ لعب فيه مفهوم الفرقة المستقلة أو الجماعة الفنية الصغيرة أثره فى فكر المسرحيين الشباب فى السنوات الأخيرة.

وإن كان الاتجاه إلى تمثيل ركفء للأجيال المختلفة في اللجان والمجالس المسئولة يظل هذه المسافة الزمنية من الحدث ان نتذكر جيداً وتعلى المسافة الزمنية من الحدث ان نتذكر جيداً وتحيير أسماء هذه اللجنة الاستثنائية التي تحلت بحكمة فنية ديمقراطية، قلما تتحقق، واسقرت تتأثجها عن توافق نادربين التوازن بين الأجيال والأنواع المسرحية من جهة، وخلخلة للتوزيع المجفرافي لمواقع التميز والموهبة المسرحية من جهة اخرى، نحو رسم خريطة جديدة للإبداع المسرحي في مصر، وهو ما احسن به الظن بلائحة المهرجان واعتقد أنه مدغيا البعيد(1).

تشكلت اللجنة من الأستاذ سعد اردش رئيساً، والأعضاء وفق الترتيب الأبجدى: أد راجح داوجه المستاذ/ محمود ياسين، أ.د. داود، أد سمير أحمد، استاذ/ لويس جريس، أ.دماجدة عن الأستاذ/ محمود ياسين، أ.د. فهاني مطاوع، استاذ يسرى الحندى.

#### (٤)

#### مستقبل المسرح

أما العامل الآخر فهو في حقيقته مادة هذه النتائج الخصبة التي فاجأت البنة التحكيم داتها، ووصفه بعض اعضائها برالزخم، غير المتوقع، والذي فرض نفسه من عشاق المسرح، وتميز عدد غير قليل منه مما حقق هذا التحول في المسارة فبقراءة نتاج اللجنة نتبين أن البيت الفني فاز فوزاً عظيماً بجياد عمرها الفني اكثر من خمسة عشر عاماً، بينما العروض الخرى الطازجة التي اقتنصت باقى جوائز المسابقة تنتمي إلى الجناح الأكثر تجريبية وشبابية منه في مسرحي الطليعة والشباب، وجماعات الفرق الحرة، ومركز الهناجر الذي يعتمد في كثير من عروضه على المواهب التي نمت وترعرعت في ظل هذه الفكرة المستقلة،

ومسرح الثقافة الجماهيرية، ومركز الإبداع في مشاريع دفعته الأولى للتخرج.

واللافت للنظر أن مثل هذه العروض تشترك في أنها تسمى إلى بحث فنى دءوب في علاقة النص بالعرض برؤية معاصرة سواء عن طريق اتحاد الخرج والمؤلف في شخص مبدع واحد بما يجعل جميع عناصر وجزئيات التجسيد على المسرح فاعلاً أصيلاً في إنشاء نص العرض بما يجعل جميع عناصر وجزئيات التجسيد على المسرح فاعلاً أصيلاً في إنشاء نص العرض كما في عرض (حكاية واحد صالح)، و(أنا دلوقتي ميت)، أو عن طريق الكتابة الجماعية التي تجعل فعل التأليف إبداعاً متعدد المنظور والصوت، متباين النسيج. وقد تدخل الرؤية الموسيقية في اختيار الأغاني أو الكتابة الموسيقية لنص أصيل آخر باعتبارها نصا موازياً أو مشاركاً للكتابة الدرامية أو المسرحية، كما في عرض (الحر ملك) و(احلام شقية) على انتصائهما لنوعين مصرحيين مختلفين أشد الاختلاف. فإذا ما لجاً عرض إلى نص من النصوص الرصينة، عالمياً كان أو عربياً، فإن الاختيار والتناول يتسمان بالجراة والقراءة الجديدة المعاصرة للملامح الأكثر توارياً وعمقاً كما في (احلام شقية) لسعد الله ونوس، ورؤي (لير) الشكسبيرية، و(كاليجولا) البير كامي.

بل إن معظم هذه العروض – على اختلاف اتجاهاتها الفنية – تنطوى على كشف لاذع للواقع المعاصر، وإدراك لتشرده غير المسبوق وتركيبه المستعصى، ومداق إيامه. وينمكس الانقسام والتشرده في صور مستعددة. ففي (حكاية واحد صالح) تأليف وإخراج اكرم مصطفى، إنتاج مسرح الشباب، تنقسم الحجرة الضيقة في عمق قاعة يوسف إدريس إلى جانبين متماثلين مما يزيدها ضيقاً في تصميم هشام قابيل، وينقسم ساكنها كذلك إلى اثنين (في واحد) في علاقته الحميمة بحبيبته. وما بين خفة ظل المفريت والإغواء الفاوستي يناقش العرض بجراة فنية راقية إزمة العلاقة العاطفية الجنسية الكاملة في ظل الماشودة والدينية السائدة.

أما عرض (أنا دلوقتى ميت) لفرقة الساعة، إنتاج الهناجر، وتأليف وإخراج هائى عفيفى فيصيغ من ظاهرة التشويش غير المسبوقة التى يتعرض لها المجتمع عبر الفضائيات اللامتناهية، وتدفق المعلومات طولاً وعرضاً، والفنون والشعارات المتناقضة إيقاعاً فنياً متجانساً لحالة احتضار صاخب أشبه بالهديان يدخل فيها مجتمع باسره. تتشظى الشاشة الخلفية في مستطيلات ينشئها عمر غايات من ورق أبيض، ويعرقل بها الرؤية الأصيلة لتتشود نسب الشاشة الخلفية بأفلامها - قديمها وحديثها - وكليبات أغانيها، ببينما تسقط أغانى أم كلثوم العاشقة من جهاز معلق في الهواء يوحى باستقطاعها من هذا العالم كانها تأتى من فضاء آخر. ويخالط أداء المثلين جموح هيستيرى خاصة المديع / الطابيب. فقد استولى اللون الأبيض. على المكان في المقاعد ومعطفه كأننا في مصححة عليب عمره وفي تاريخ بلده،

والنظريات المتقلبة من الاشتراكية لليبرائية ومن الإخوان المسلمين للعلمانية كما تتجلى في المونولوجات الخاصة بالممثلين والأغانى المرتبطة بمراحل تاريخية. ونشرات الأخبار، وتعليقات مباريات الكرة.. مباريات الكرة التي تحولت في حركة الممثلين إلى مارشاتنا العسكرية.

وبينما يعجز الشباب الثلاثة الذين يشكلون في النهاية أزمة شاب أو جيل واحد عن غناء (الوطن الأكبر) صوتاً واحداً، ويخرجون في نشاز عن وحدة الصف، تنساب في هدوء لافت قصمة الشاب الذي انتحر وحيداً – رغم تفوقه أو بسببه – في التعيين في الخارجية أو الجامعة وهو العاشق للسياسة. ينساب هذا الخيط الأليم من الاحتضار السكوت عنه المباب الذي أراد أن يلحق بالشمس قبل المغيب في خيط ضوئي يتلاشي مع صوت الفلوت للساب الذي أراد أن يلحق بالشمس قبل المغيب في خيط ضوئي يتلاشي مع صوت الفلوت الساحر الذي يتردد في أرجاء الصخب الشامل الذي يفطى على حلمه البسيط. وفي اللحظة الوحيدة التي يصر فيها الشباب على مقاطعة نشرة الأخبار التي يتقافز فيها الملابع من فلسطين البغداد للسودان، ويصممون على ترديد الخبر الأول صوتاً وإحداً وقوياً المنابع، ويرفضون التشتيت والتشويش عليه باعتبار فلسطين القضية الجوهرية، يكمم متجانسا، ويرفضون التشتيت والتشويش عليه باعتبار فلسطين القضية الجوهرية، يكمم ألا المندع أفي لقطة سريعة تشبه إلى حد بعيد الضحكة التي لا تكتمل للثلاثة أو همة اليد التي توحي بالشاب يوشك أن يتكلم فلا نجد إلا إظلاماً. فهو الوحيد الذي لم نسع صوته وهو حي، وحكى حكايته سريعاً واخذنا على غرة في هذا السياق بعد موته من بوليفونية سمعية بصرية يؤلف هاني عفيفي من الأثير احتضار إيامنا. من النشاز يقود لحن الوحدة الفردية المهلكة، وتفكك المجتمع وتحلله. يبرع في توزيع اللحن المسرحي يقود لحن الوحدة الفردية المهلكة، وتفكك المجتمع وتحلله. يبرع في توزيع اللحن المسرحي يقود لحن الوحدة الفردية المهلكة، وتفكك

من بوليفونية سمعية بصرية يؤلف هانى عفيفى من الأثير احتضار أيامنا. من النشاز يقود لحن الوحدة الفردية المهلكة، وتفكك المجتمع وتحلله. يبرع فى توزيع اللحن المسرحى يتناويه صوت الفلوت المولى أدباره نحو المغيب تعزفه فتاة جميلة نضرة، وصوت المديع، الطبيب/ المسلول/ الرقيب/ المريض: مكل اللى اقدر أقوله إن الحالة ثابتة وإن كانت تميل إلى الأسوا. ثقوا تماماً إنى باعمل أقصى ما يمكن حد فى مكانى يعمله/ه.

ويأتى (حكاوى الحرملك) لخرجته عبير على وفرقة المسحرات، إنتاج الهناجر في صيغة تتميز بدهاء فني بالغ، إذ يصطف فيه المشاركون كأنهم التخت الشرقى القديم، ويقعدون قعدة الحكى والثرثرة والنميمة على المقاهى، وفي حجرات المعيشة. تصيغ كل من رشا غبد المنعم وعبير على ومحمد عبد المعزنسيجاً تتقاطع فيه الأغاني متعددة المصادر والأزمنة، وإن غلب عليها الأقدم، والحكايات المعاصرة والحوارات المائلية الحميمة والنكات مع حكاية خيالية طويلة، تحكى وكأنها من الزمن القديم، عن اثنين تحابا في حلم وأراد أن يخرجا للواقع. من هذه المناصر نتحرك بين نبض الواقع والخيال الفني والأسطورة، بين الماضي والحاضر؛ لنكتشف إلى أي مدى الزمن متصل – معظم تجليه فاسد وممتع – وإلى أي حد مازلنا أسرى صور عن أنفسنا وعن الأخرين، محكومين في كل الأحوال والعصور إما

بالساحر هاريون وغيباته او الخليفة الجائر. وأننا جميماً - نساءٌ ورجالاً - ننتمى إلى، ونتوارى خلف حرملك مقهور، مفتون بالصور والأحلام، عاجزعن التحقق في الواقع.

وكانت تنتظرنا في مشاريع تخرج الدفعة الأولى لمركز الإبداع مفاجآت . فريم حجاب تحاول ان تمزج بين الجمل الحركية الصرفة والجمل المنطوقة باعتبارهما يشكلان وحدة واحدة من المجمل التعبيرية. وتنطلق من تشكيل درامي حركي يحول بنات لير الثلاث إلى بنت واحدة في لحظات مختلفة. ربما استنبطته من النهاية الواحدة التي تلقاها كل منهن، وهي الموت، أو راتهن الخريطة التي يمزقها الملك إلى ثلاث ، وتمزقن معها وانتهين. كما تستوقفها المباعدة المني يمزقها الملك إلى ثلاث ، وتمزقن معها وانتهين عن السلطات المباعدة المني عن السلطات والتحرر من المسئولية عائداً في هذا العمر الحرج إلى رعونة الطفولة فيما يشبه التفرغ إلى رغبة أخيرة في اللعب مع البهاول، لكنها في ذات الوقت تبرز علع البنات الصادق مع انهيار صورة الملك الأب، وما يستجد من اعباء الحكم. محاولة تلخص نص لير الشكسبيري في الملك والبنات الثالاث. وتسعى إلى رؤية مركبة تستوعب الأضداد.

كذلك استخلص طارق راغب عبر ديكور لافت لأميرة رءوف وأزياء أيمن الزرقائي عناصر الحكم الجائر، فبدا الملك وابنتاه الأكبر سناً، وهم في أداء وملابس شائهة، كالوحوش في قفص حديدي هو في ذات الوقت السور الذي يحبسهم ويعزلهم عن الشعب، واستحدث رجلاً وامرأة بائسين متعلقين بهذا السور من خارجه. وبدا البهلول في زي المثقف الكاشف للحدث وأبعاده، العاجز كذلك عن تطويره أو حله. وإدان كورديليا باعتبارها دخيلة هي وزوجها، وأدار المخرج الحركة بحيث جعل آلة الحكم على هذا النحو، متمثلة في قطعة الديكور الرئيسية التي تنقسم إلى سورين مستديرين عملاقين، قادرة على طحن الجميع، شعباً وبخبة (

كما قدم ياسر الطوبجى - متأثراً بأعمال عرضت فى المهرجان التجريبى - فرسكة ويهللة للتراجيديا الشكسبيرية. وفى كل العروض تميزت الملابس وحلول السينوغرافيا إلى حد الفاعلية الدرامية والأدائية والتميز الجمالى. وكانت ورشة ديكور (هاملت) التى صاحبت هذه المجموعة فى عامها الأول من ابدع ما رايت واكثره إثارة للأحلام الفنية الخلاقة لشباب تشكيليين مستبعدين من فرص الاحتراف المسرحى.

وكم أتمنى لو تتجسد هذا العام في مركز الإبداع.

وعلى ذكر التجريبي نصل إلى (أحلام شقية)، هذا العرض الذي تناول واحداً من أكثر نصوص سعد الله ونوس استعصاء على التجسد في ظل الثقافة العربية السائدة الآن. وقدمه الهناجر بجراة، هذا النص المفهم بالسرد كتقنية فنية، والعذاب الحسى والجسدي كظاهرة اجتماعية منعكسة في لغة مقتحمة للمسكون عثلاً في التجرية الجنسية. لكن محمد أبا السعود المخرج الذي تربى على المهرجان التجريبي في دوراته الأولى القوية، وخرج من تجارب فرقة (الشظية والاقتراب) التي انشأها في بداية حياته الفنية يبطن نص ونوس بمختارات من الكتاب المقدس ينشدها محمد أبو الخير بتقمص وجدائي ساحر يستلهم التراثيل القبطية والابتهالات الإسلامية. ويحيط البيتين الشقيقين، المسيحي والمسلم، بلوحات الفنان الروسي (اندريا بيلوف) من القرن الخامس عشر، الملهمة بروح الكرم والتحمل والتسامح الإنساني.

#### فتتل كاليجولا

فالآليات التى تتحكم فى كواليس المسرح المصرى، وفرصه، ويومياته ماتزال تعج بالمشاكل وغياب المرجعية وأخشى ما أخشاه أن تكون الدورة الأولى قد كشطت أفضل الإنتاج المسرحى لقوى مكافحة أنهكتها سياسات الإنتاج المقاومة للإبداع، والمهشة الأفضل العناصر البشرية وأن مصادفة اجتماع تلك العروض التى صمدت من حلاوة الروح وشدة العطش، والمصاحبة الفكرية الواعية الممثلة فى لجنة التحكيم مع جرأة فكرة المهرجان كما طرحها صندوق التنمية المقافية هى مصادفة قلما تتكرر.

فإن لم تتحول هذه المحاولة لقراءة القوى الفاعلة في المسرح المصرى منذ سنوات من واقع 
نتائج المسابقة إلى واقع ملموس مستقبلى في إعادة توزيع الدعم المسرحى الذي مازالت 
توفره الدولة، ومقاومة جماعات الضغط، التي تعامل المسرح من منطلق طبيقى لا فني، 
وتحشد قواها لتسخير الفضاءات المسرحية لخدمة مصالحها. فستبدو الدورة الأولى 
الناجحة والعزيزة، وكأنها محاولة لتضميد جراح المسرحيين المتضريين وتسكين الامهم 
يحكمها منطق اكتساب الشعبية في الانتخابات، لا إحداث نقلة نوعية في الفكر المنظم 
للمسرح المصري. وقد بدأت المخاوف تتجسد في أداء اكثر الجهات المساركة في المهرجان 
القومي أثناء المهرجان التجريبي في شهر سبتمبر، وراستثمارها، لشباب المسرحيين على 
نحو موسمي، يخص الليلة التجريبية فقط لاغير، وحتى الأن.

كانت آخر صور التشرذم والتمزق في عرض (كاليجولا) لهشام عطوة الذي حوله إلى ثلاثة ممثلين يعكسون في اقتسامهم المسرح في لقطات كان بعضها مدهشاً في تزامنه وقوته، الوجوه المتعددة لشخصية كاليجولا. لكن العرض ربما لم يبرز في ضجيجه وطموحه المركب كلمة شيريا أنه يكفيه سببا لقتل كاليجولا جريمة:

«زرع اليأس في قلب فتي وبالناسبة كان الفتي شاباً شاعراً موهوباً ونقياً ا

# قطوف من أدب دمياط



حلمی یاسین / عید صالح / صالح مصباح / سمیر الفیل / محمد شمخ / سیف بدوی / نوران رفعت / إنچی البرش

# قصة

# فسبسرايسر

# حلمی یاسین

نعم ......تخيل أنه فبراير (((( ... وأنك انتهيت من أخر دور للشطرنج ... فالزا ، وصاح الزملاء حملى قهوة الشرق -الله برحمه ،كان ملكا طيبا ،ونهخت لكى ترحل ، مددت يدك لتدفع الحساب للقهوجي فغالطك في طلبين ،فهززت رأسك وتذكرت للتو أنك لم تحاسبه الليلة الماضية بعد هزيمتك وغضبك من منافسك ، وإنسحابك خلسه من بين الأصدقاء ، فدفعت وربت على يده ، ثم أمسكت طرفي الجاكيت الأسود ، ولضمت طرفي السوسته وسحبت برفق .....إلى أن وصلت السوسته إلى أخرها وغطيت رقبتك ، وضغت "كباسين "الجاكيت كى لاتشعر بالبرد ، ثم دفست يديك في الجيبين ،و إ نكمشت في نفسك ، وقابلت أول لفحة برد بإ نتشاء غريب ، في هذه اللحظة ..قفزت إلى ذهنك الأغنية التي سيطرت عليك هذا اليوم - وإنت لم تدركيف ومتي سيطرت عليك - هرنمتها ، وتملكتك

حالة من الطرب ، وإذا لن أفرض عليك أغنيتى ، فربما تكون لك فى هذه اللحظة أغنية أخرى ، ولكن أغنيتى كانت

"ودع هواك وإنساه وإنساني ....عمر إللي راح ماهيرجع تاني "

تخيل أيضا أنك فى هذه اللحظه ، وإنت تسير فى شارع "هاهر" مـتوجها إلى بيتك - بعد إنتصارك فى دور للشطرنج على منافس قوى - تخرج الفشران من اكوام الزياله .... لتـرتطم بحدائك فيقشعر بدنك ، لأنك ببساطه تخاف من الفلران ، فترسم خريطة سيرك ، كما ترسم

.....أين كنت ، ياسبحان الله ، "عمر إللي راح ماهيرجع تاني " الفكره هذا ناقصه ، بل قل كل أشهر فبراير الماضيه من خمسة عشر عاما ، أين كنت ؟؟ أقول لك ، تزوجت في فبراير....وإنجبت إبني البكر في فبراير ....وإبنتي في فبراير ..... ودخلت المستشفى بسبب التدخين في فبراير ....ومات ابي في فبراير ..... وامي في الذي بليه ، إثر مرضها بورم خبيث ...واحترق محلى .... وسرقت شقتى .... وطُلُقت اختى .... وقُبض على أخر، لهرويه من تأدية الخدمه العسكرية ..... وجاء خالى من العراق في نعش ولا نعرف سبب وفاته ..... وقاطعت صديقا بسبب سرقته وغشه لي اثناء لعبنا الشطرنج ......اما من عامين فلم يحدث لي حدث مهم على وجه الخصوص في فبراير ، ولكن حدث لجارنا .. أن طرده ابنه من البيت ، وجاء التلفزيون وسجل حلقة كامله بعنوان "جحود الأبناء "وظهرتُ إنا ودلوت بدلوي في هذا الموضوع وقد قاطعني الإبن الى الآن ......اما في العام الماضي فقلت أخرج من البله ، وأرحل بميدا فريما يكون فبراير في مدينتك غير فبراير في المدن الأخرى ، فذهبت الى القاهره ، فتم القبض على لعدم وجود اثبات شخصيه ، وفي اثناء إنتظاري في قسم شرطة قصر النيل- لحضور ضامن الإخراجي - تخيل أنك في القسم بين اكثر من عشرين إ مراه من نساء الليل ....وتختارك إحداهن ...وتجلس على حجرك وتقول لك بغنج شديد "ولعلى " فلا تلتفت لها ، لأنك تلاحظ أن هناك اكشر من اربعين رجلا عيونهم مسلطة عليك ..ويريدون الفتك بك ...لأنها إختارتك أنت دونهم ....ثم تعيد الطلب ....وهي تتحسسك....فترد عليها ردك الذي يجعل الرجال يموتون من الضحك ...ويعيدون النظر فيك ..."انا مابشريش"...ثم يخرج المثل "يعطى الحلق".....فتأتمنك النساء على أنفسهن ....وتخرج الحكايات والقصص فتجدها أيضا وتخيل !!!! نفس حكاياتك ومآسيك ....بل قل حربك ضد فبراير تخيل أن فكرة التذكر هذه فكرة سيئة ، على الأقل أخرجتك من دندنة أغنيتك المفضلة لهذا اليوم ،وأنت على وشك الوصول إلى ببتك ،وفبرابر القصيير أوشك على الانتهاء هذا العام ،ولم بحدث شبئ على الأقل أنت الآن منتصرا في دور للشطرنج ..وخريطتك إلى بيتك...تبقى فيها شارعان ...وفي الشارع القادم ...سوف تسمع نباح كلب الجيران، والذي يؤنسك دائما، والذي لا ينبح إلا على دقات خطواتك أنت بالذات ...كأن في حذائك أشباء توقظه ........... تخيل..لو أن هذا الكلب قد جن جنونه في فبراير وتربص بك ....هل سيترك فيك بقية من حياة ....ام تبيدا انت -وللمسرة الأولى - بعيمل شيء تقيهـر به فيبراير ......هذه هي حبريي 

الدول القوية خبريطة للدول الضعيفه ، فتبخطر على بالك فكرة تذكر فسراير الضائت

# بتناعير

# خرقة.. واختراق

# د. عيد صالح

عيناك فوهتان

والنار والغسلين

والحواريون حائط صد ومتاريس

> والقرطاس ورنون، كن موهبة صاخبة

تفجر الأجداث

في مدار الكشف

طيف لديمومة الغمر

في الفيض والأفاضة والطواف

والتحلل لأستعادة هيبة النات

في لذة الشظف

انققسام الروح

والشعوذات تنتعل الخرقة

للقنص والافتضاض

والرقص فوق شفرة الصراط

أعمدة لاصطياد الخفافيش

والأكمة والذباب والأفاعي

ملائكة يحرسون الطقس

نصب عينيك ذات ولسان نار، يلفح الوجدان صب خجول وفهد وعشب وطلول خليط عحيب لأحوال عشق، ومخمصة، ورحيل، لملكة طمرتها الأعاصير طوتها لحة الوقت والأضابير ماذا تقول المغاليق والزيد العالق والفطر والعنكبوت خزانة الأضاد والأصفاد رجع الصدى والمدى شاخص متأرجح المصباح ظل هائل القسمات لا شيء هنالك

ها هنا يتناسل المحو/ الفراغ/ الارتطام

في رجس الأحابيل واصطفاق الريح والبوح طوق آثام أجتراح الضرادة وإكليل يؤكد لعبة التتويج في قسمة الغرماء دهاليز اروقة والإقصاء وسراديب خارطة لا ترجع القهقري حوائط سرية من مدن غريبة للخروج المباغت ساحر لولبي من غرية.. وغرابة من ناطحات الثلج والضباب يرواغ ثعبانه من حالق.... لمطلق وعصاه انثاه من آبق .. منطلق تطوى البحار طاثر الرخ والفينيق والعنقاء لمغلق.. مستغلق في وحدة الملكوت قراءة الكف والرهبوت في الغيابة والظل في عزوق الصمت في اختراق الطلسم في الكشف والعرى والافتضاض والمروق في زنبق الشعاع واليراع لواعج لنعماء الصعود حرائق الصبوات والانعتاق والحلول والتماهي في الجسد العترك حصانك المنهك/ المنتهك في المستحيل/ المحال يسقط في شرك الطفو والغرق واللامتناهي جسد.. لا جسد لا ضير وذات خصيمة وقفزة من شاهق الأعماق كل الكلام معاد ومحض الاعيب نحواك في حلزون الهواء «ركعتان للعشق، السان نار يجتليك دوائر مغلقة ومجاز لفض اشتباك الدات دواليك والأحابيل مجدداً . . ومجددا قسم القطيعة والوصال......١١ التواء البراهين في حجة الابتماث

# نصص

# ذاكرة لا تغيب

# مقامات: صلاح مصباح

#### مقام الصبكب

لا تحصرمینی من صلیبی من دق المسامیر فی الیدین من تاج الشوق العالی ومن شوقی واقتلینی کی اتنبئ بموتی کی اخلق کوناً یتشکل بیدیلئر کونا یتالق ویفنی

### مقام الخريف

الخريف احد اقنعتى والشتاء كهض المغلق على الماء فإذا اهملتنى ؟ داهمنى الصقيع الجبلى..وتفتتت اطرافى

#### مقام البدائية

كنا نخطط والبحر يمارس هوايةالتموج هنا البداية.. يقول البحر .اعرف كنت ماء لكنى الأن بحر يا الله لك ما شئت مما شئت ومن سماء يقال خلقت الأرض من عدم لكنى خلفت فى هذه الأرض الدماء وها انا أواجه الحقد بصدرى العارى وزيتونى المقدس ويداى

یہ و فقل لی کم ترید من دمای ومن ا رواح نقدمها ..ومن صلاة

كى لا نوغل فى الصمت الرتيب الخفافيش تملأ الدنيا ضجيجاً قميئا وتحيا على دماى

فقل لي

هل أخطأت الآني كفرت بالقتل

قل لی

لآنی لن اتوب عن وصل روحی بعظام موتای

فقط آمنت بالزيتون والياسمين والبرتقال

قل لي

الآنی لن انسی ابداً دمای

#### حقيقة

احيا على مراي من نداءاتك وانصت لرائحتك لحظة تدخلين مسام حزنى او تخرجين الخطابين مسام حزنى او تخرجين الخابرون يذهلهم عرى باطن قدميك حين لمست خطواتك الرمال لا اعرف .. جنة ام جحيم انما اشتمالى بلكر .نميم مقيم وانكر لو التقت للمراسبين على .. في النار الياسمين لنبت في النار الياسمين

#### شرىعة

أعانى من قلبى المسافر .. فعلقينى قلادة على صدرك ريما يسمع قلبك همس روحى

او آري الكلام قبل ان يُقال

الحروف لحظة تخلقها السماء وهي ترتفع للفضاء السماء وهي ترتفع للفضاء النجوم وهي تنتظر الضياء والحتك عندما تفكرين في اسماء الشجر علقيني قلادة ربما يجرفني ماء من الماء او تزلزلني خطواتك المقيمة في شرايني ربما اتحرر من حدودي

#### طريقة

أين قطب الوقت ؟ المستحيل .. يضمني لفراغ جميل

#### مقام الهجر

دموع مُقل ..ظلت تروى انهارا جفت عدويتها لاجسر بينهما للعبور لاماء بين الضفتين لا صوت يحمل التنهدات العالية..لا وزلزال يبحث عن زمن البراكين في ارتعاشات السماء

#### مقام الوقت

الوقت .. لا قبل ..لا بعد الوقت .. لا قبل ..لا بعد الوقت .. لحظة إبتداء وتخلق الوقت .. اكتشاف الروح في جوهر عتمتها الوقت .. لا ليل ..لا نهار ..لا بين بين الوقت .. وضوح خاص ، تجدد دائم الوقت .. منطلت من حد الزمن الوقت .. ليس تابعاً لن يحدده او يصنفه الوقت .. كان وقت

#### مقام العشق

طوقتنی موسیقی نهدیها وارسلتنی اطلقت حولی ذراعیها حررتنی دراعیها لست غامض روحی فا ضنا ثننی فقالت طبیعی من انت؟ حبیبی من انت؟ التنا انتدا انت

وثلوج كان الثلج تجمد فيها جاءت ترجوائران تعطيها عينين قواما يحملها لفضاء وسماءعلويين فرجاء لا تبكى لأنى بإرادتك اصبحت سنبلة وزهورا

والنجم .دليل السافرين ينتظرنى على مثقال رمية حجر وانا انحر الرقبة بحد نصلى علها تؤمن بالجماد الصلب ا و بلمعان الخطفة الأولى أ و بجغرافيا الرمال فيا دليل المسافرين.. خنش مني

مقام الرحاء

يا ماء الغيم .. كيف اعتدت الأقامة المؤقتة .. الرحيل ها هي الأرض والريح تنتظر أن تأمري فصبي ما تحملين أعسلي الهواء الأسن من غبار هشاشة التضرع للسماء سامحي المخطئين

مفتاح التحقق من الوجود ولوناً واحداً إن شئت او جد بما يليق بك من سماء

مقام العطاء

لحظة أن فأضت عيناك بدموع تخلق منها بشراً نورانيين ..

### قحصة

# نسرجسس

### سمير الفيل

حين تسلقت شباك الشخشيخة صرت في مواجهة المتمة الثقيلة، مددت يدى وتحسست جروحي كانت مجرد خدوش بسيطة ورضوض ، إنحدرت دمعة على وجنتي فعرفت انني ابكي بلا صوت ، نحيب خافت في الظلمة ، وحده القمر بان مخسوفا ومنشطرا لنصفين فيما السحب تظهره وتخفيه ، فتضيء الأشعة الساقطة في مراوغة اكيدة بلاطات السطح المشوشب بنبات شيطاني اخضر ومترب . نبات طلع تحت شمس تغفو وندى يصحو قبل الفجر فيسخو بالقطرات قبل ان يدهمه الصبح العجول . كنت أعرف اماكن إنباته وإتحاشي إلا ادوسه في صعودي وهبوطي

قلت هامسنا ، وإنا أخفى عن نفسى وجعى : يا رب أموت ، وتعشى جنازتى فى سوق الحسبة ، ويكون صبيان اللجأ فى صدر الشهد يدقون الطاسات كى تستريح منى أمى ، واستريح منها .

فيما إنا افكر فى اللوعة التى ستندس فى قلب أمى لمحتها ، كانت تصعد كقطة حدارة على سلم جدار الشخشيخة الملاصفة لنا تماما . وكأنه اتفاق مكتوب بين المصادفة والموعد جاءت سحابة رسادية تمر ضاخفت القمر للحظات ، وصارت الدنيا سوداء كالكحل ، انكمشت فى مكانى وأنا مندهش لحد الفزع ، ما الذى أتى بجارتنا نرجس إلى هذا المكان .

لحت شباحها يتحرك وحين تعكنت من الصعود مدت يديها ورفعت السلم الخشبى ، وصار الصعود إليها مستحيلا . لم تكد تمر لحظات حتى تناهى إلى سمعى رغم العتمة نحيبها الخافت ، فكرت في الهبوط قبل أن ترانى ، لكننى خفت أن تعاود أمى ضربى بالحزام الجلدى لجريمتى الشنعاء .

جريمة جملت أمى تهم بالفتك بى ، وتكاد تموتنى لأننى بدلا من أن اشترى للبيت عيشا وفولا دخلت سينما " اللبان " وعدت بعد انتهاء "البروجرام" بالصحن خاليا ، ويسلة العيش بدون أى رغيف .

حين عدت وجدتها في النافذة تنتظرني ، تركتني أدخل البيت ، وأتسلل لحجرتي ، بعدها سدت

الباب ، سألتني : رحت السينما تاني؟

رددت ووجهى يصفر اكثر فأكثر حتى صار بلون الليمونة : رحت يا امي .

كزت على أسنانها : واخواتك يأكلوا أيه؟

ارتجفت لحظة قبل ان القمص شخصية "سبارتاكوس" فى الفيلم الذى شاهدته قبل قليل : يا أمى الطمام يمكن أن نستنفنى عنه . لكن ثورة المبيك هى الأهم . ويكرة والله أتخبرج والوظف وأملى البيت عيش وفول (

قبل أن أكمل كلامى جاءتنى اللطمة الأولى على وجهى ، ثم خلعت الحزام من بنطلون أخى الكبير أحمد ، وهوت به مرات على جسدى ، حاولت الفرار لكنها امسكتنى ، وأفلتتنى بمقدار ، ثم حافظت على مسافة مناسبة يمكنها أن تهوى من خلالها بالحزام الجلدى على جسدى دون أن ينحرف نحو وجهى .

أقبل الجيران على صرخاتى، وهى أقسمت أن تحشرنى فى ملجأ اليتامى حتى ترتاح من أفعالى . تحملت الشعريات مصرا على أن سبارتاكوس يستحق كل تضحيد ، حتى تمكن الجيران من تخليصى من يديها القويتين الخشنتين ، وكان على أن الجأ إلى مخبأى الأمن الذي لايمرفه أحد غيرى .

فوق فوق فى الشخشيخة ، بعيدا عن يد أمى وقريبا من الله الذى كان يعرف بكل تأكيد أننى حلمت أسبوعا كاملاً بيوم أدخل السينما وأجلس فى الترسو وأشاهد هذا البطل العظيم المفتول العضلات .

خفت نحيب نرجس ، وغمر نور القمر المكان ، وقع نظرها على فشهقت خالفة ، تراجعت قليلا . لا تخافى ، إنا مشمش!

اقتريت منى ومدت يدها تتحسس وجهى : الولد مشمش العفريت؟

قلت وإنا أصر احزاني في منديل خفي وارمى به بعيدا : هو بعينه.

سألتنى وهي تقترب أكثر: ماذا أتى بك إلى هنا ؟

هززت رأسى فى عدم اقتناع : حاجة بسيطة رحت أشوف سبارتاكوس بدلا من شراء عيش وفول . ندت عنها ضحكة افلتت من فمها رغم ان دموعها كانت ما زالت تنحسر رغما عنها : يخرب

سألتنى وهي تمسك أصابعي وتحلفني : أقسم بالله ألا تبوح لأحد بسرنا ؟

غمرتنی دهشة : سر..ای سر؟

عقلك.

سحرنى صوتها الرقيق كالبغاشة : مخبأنا هذا لا أحد يعرف به غيرى وغيرك . اتعدنى ، وتجبر بخاطرى ؟

قلت كالمنوم : نعم يا .. يا ست نرجس!

قربتنى من صدوها ؛ واحتضنتنى كأنها تستجمع أمانا بعيدا ؛ لقد ضربنى مرات ؛ وشدنى من شعرى( سألتها وآلام ظهرى تعاودنى : من هو ؟ المعلم رزق مطاوع؟

هزت رأسها بالإيجاب ، وانخرطت فى البكاء من جديد ، وفيما صدرها يهتر فى عنف شعرت بأنفاسها الحارة قريبة من وجهى ، وكان بى رغبة فى ان انام . بدون ان اسألها وضعت رأسى على ركبتيها وتمددت محاولا النوم . نوم استغرق خلاله فى احلام سبارتاكوس حين اطلق العبيد ، فهدموا الأسوار وتحرروا من كل عبودية وضعة .

كانت أمى قد انتهت من دعواها علىّ بالوت ، وإن الحق بأبى لأريه الويل هناك ، وكنت أعرف أنها غير صادقة فهى تخاف علىّ من الهواء الطائر ، لكن فصولى الباردة كثيرا ما تخرجها عن طورها

عدلت راسى ، فيما راحت يدها تجوس فى شعرى القصير الفلفل ، وقد رايت النجوم بعيدة ، لكنها تومض لحظات ، ثم ما تلبث ان تطوى نورها قبل ان تعاود الوميض .

تصورت أننى اصعد فى الأعالى وأسأل ملائكة السماء أن يكلموا أمى كى تكف عن ضربى بالحزام الجلد العريض الذى اشتراه أخى أحمد من بورسعيد وهربه بدون أن يدفع الجمرك مع بنطلون سموكن وقميص نايلون . كانت لنرجس رائحة معطرة دوختنى ، تظاهرت بالنوم ، قلت كأننى أحلم : ست نرجس . تعالى نطير .

هزت رأسي وهي تتأكد من أنني أحلم : إلى اين نطيريا صغيري؟

خفق قلبي لرنة صوتها المشجع : في السماء .أريد أن ندهب هناك.

خبطتنی برفق علی کتفی ، لتعیدنی إلی صوابی : قم یا ماکر . أنا أکبر منك بعشر سنوات.. كیف نطیر معا ؟

التصقت بصدرها أكثر من أي مرة : في الأزرق يمكننا أن نفعل؟

شعرت ببهجتها وهي تسألني : ونلون الأفق؟

قلت وإنا انقب في اثكلام عن شيء يخصني : ست نرجس . أريد ان أطير معك دون أن يلمحنا العلم رزق .

أبعدتنى برفق، قمت من رقدتى وجلست فى مواجهتها تماماً ، ومدت هى يديها مستسلمة : هو يريد الولد يا مشمش؟

سألت محتارا : ولماذا لا يأتي به ؟

غمر صوتها حزن مهيب: أنا عقيمة . لم أنجب بعد عام ونصف من الزواج 1

حاولت أن أسرى عنها : عمتى نوال أنجبت بعد خمس سنوات.

ترددت وهي تصارحني : لكنه .. لا يحرث أرضه جيدا ؟

لم أفهم عبارتها ، وتصنعت الفهم : كل أرض يا ست نرجس لها من يحرثها .

أمسكتنى من منكبى : وغرست أسنائها فى صدرى وعضتنى بغيظ : ليتك تفهم . أنت صغير . ماكر ومهذب.

صدمتها برأى أمي الذي لم تغيره في رغم دخولي عامي العاشر: هي تقول أنني قد ورثت الشر

عن ابي . هل هذا صحيح يا جارتنا ؟

ضحكت وهى تخفى نبرة تالم خفيف: كنت اعرف أباك وكان يعرفنى . لم يكن شريرا بحال.كان رجلا صالحا .

سألتها بحدة وهي تراوغ في الكلام : ست نرجس .. ماذا أتي بك إلى هنا ؟

شهقت وهى تطوح راسها إلى الوراء : حين فشل معى أوسعنى ضريا ؛ ونعتنى بالعاهرة ؟هل تعرف يا مشمش ماذا تعنى هذه الكلمة ؟

انكمش فرحى قليلا ، وذكرى الأيام تأخذنى من خناقى إلى عام فات من عمرى : نعم ، هى كلمة قبيحة جدا .

تذكرت يوم ارسلتنى امى للعمل فى ورشة أثاثه بحى المنشية ، وكيف كان يحمّلنى أطقما كاملة تكاد تزهق ووحى ، فإذا تأخرت ولو دقيقة واحدة عنفنى بالقول ، وطلب منى ان أحضر دلو ماء وأغسل سيارته . كنت أراها نظيفة على الدوام ، لكنه يستلذ بتعذيبى ، وفى إحدى المرات ضربت شمس أغسطس رأسى وكدت أموت وإنا منحن تحت الإطارات ألمها . .

قررت أمرا ونفذته ، فقد جلت بمسمار حدادى ، وفى المساء تسللت نحو الجراج العمومى ، واتلفت الإطار الأمامي لسيارته .

صباح اليوم التالي وقف أمام الورشة وصرخ بأعلى صوت: ابن حرام من الذي فعلها ؟

أوجعتنى الكلمة ، لكننى تمسكت بصبرى ، فقال وهو يطوح يديه فى الهواء : ابن عاهرة هو ا لم أشعر بشىء إلا وإنا اقذف بنفسى نحوه فأوقعه ارضا والكمه بقبضتى الصغيرة : بل انت ما قلت .

كانت علقة ساخنة تحملتها دون أن أزرف دمعة واحدة ، جاء بخشبة غليظة ، وجعل صبيين من صبية الورشة الغلاظ يمسكون بى ورأسى إلى أسفل ، وهو يضربنى على قدمى ، و يقول بصوته الأجش : قول أنا مرّة . قول حرمت:

لم أقلها ، وشعرت بباطن قدمى كقطعة لحم استوت على نار متلظية ، ولقد حملنى الصبيان إلى منزلنا ، وحكيا لأمى كل شىء ، وقبل أن تنزل كى تعاتبه ، سألتنى : أنت الذى عملتها ؟ لم أكن أقوى على الكلام ، هززت رأسى وانهمرت دموعى : يا أمى .. كل يوم أغسل سيارته فى عز

لم اذن اهوى على الكلام ، هزرب راسي وانهمرت دموعى : يا امى .. كل يوم اعسل سيارته هى عز الشمس .

قالت نرجس وهي تحيطني بساعدين طريين : أتذكر مانلته منه.هو قاس لا يرحم ضعيف والله .

يومها حبكت أمن الملاءة على جسدها ، وذهبت إلى سوق الجمعة ، وهناك تقاولت مع هترتين على المراد ، وقبل أن تذهب لهناك خلعت أسورة ذهبية من أيام العز وباعتها فى سوق الصاغة ، ودفعت العلوم .

بعد ساعة واحدة ، وحسب الاتفاق مرت دراجة امام الورشة ، ونزل منها شاب وزعق فى المكان : ورشة زفت . من صاحبها الذي يرمى السامير فى كل مكان لأعلمه الأدب ؟ وقع المعلم رزق مطاوع فى الفخ ، فلقد نفخ يديه ، وقال كلمته المشهورة ، من تشتم يا ابن العاهرة ؟

وماكاد يمسك الشاب من ياقة قميصه حتى حاوطه رجلان مهيبان ، قال له الأول ، الن تحترم نفسك يا رجل ؟

وقبل أن يجيب فوجىء باللكمة الأولى تطير سنتين من همه ، وقبل أن يجيب همس الثاني في أذنه : ابقى الشطر على العيال حلو.

ويقبضة يديه المقودتين نزل على أم رأسه فلم يحط منطقا . لكنهما القيا ماءً باردا على وجهه وأكمالا الطريحة . وأمى تشاهد كل شىء ، وتحملنى حين لااستطيع الخطو من شدة ما بقدمئ من جروح .

قالت لى وهى تنظر له بشماته : من يريد أن يعمل جدعا يبقى يعمل جدعا على الرجال وليس \_

حمل عينيه فى الأرض ، وانسل الرجلان من الكان بعد أن فعلا شيئا غريبا ، لقد غابا لنصف ساعة ، بعدها جاءا لأمى ومن مسقحا السلم ندها : يا أم مشمش . العلقة دى لوجه الله .

حين نزلت أمن لتسأل عن سبب عودتهما دفعا بالنقود إليها ، ومع النقود حملاها لفة ساخنة . جلسنا ناكل الكباب لأول مرة منذ موت ابي ، فيما أغالب وجع قدمي ّ، وحول الطباية جلس

أخوتى أحمد وتوفيق وأشجان ، كانت أكبرنا بوردتين فى الوجنتين وكحل ريانى حول العينين . حين انتهينا تربست أمنا علينا الباب ، وعادت لحى الصاغة فاسترجعت أسورتها النهبية المتموغة ، وهى تزغرد أن الله قد جعل فى الأرض من يأخذ بحق الغلابة والمنكسرين من التجار والسماسرة

قالت لى نرجس وهي تهزني بشدة : إنصت السمع . إنه يصعد إلى هنا .

حبسنا انفاسنا ، والتصقت بي ولاحظت ارتجافة خفيفة تسرى من جسدها لجسدي ، ومن اعلى نظرنا نحوه ، وجدناه يفتش الأركان ، وعشة الدجاج ، وما وراء زلع الجبن وخزين السكر والملح ، وأجولة الأرز ، والحزم الكدسة من الثوم والبصل وقشور الرمان لزوم البرد والكحة .

ثم القي نظرة مستطلعة للشخشيخة وفكر لحظة أن يعتليها فلم يجد ما يمكنه من ذلك .

شعرت بأنشاسها تكاد تتوقف ، مدت يدا ففكت الزارر الأول ، ويرقش الضوء ورود ثوبها ، ويان نهدان صغيران مستكينان ، وهي تغمض عينيها وتدخلني في بطء مميت .

شعرت بسحر غامض ، وزلزلنني هذا التوحد المخيف ، حتى كدت اتخلى عنها وأهبط نحو سطح منزلنا ، فلن يجرؤ على أن يأتي ، فطنت لما يدور في ذهني إذ تمسكت بي اكثر وربتت على يدى . سمعناه يضرب كشا بكف ، ويبرطم في توعد مُخيف : فص ملح وذاب . يكون الأرض انشقت وبلعتها . سوف تتلقى عقابها حين تعود !

رأيناه يهبط السلم ، وسمعنا الدرابزين يثن تحت ثقل خطواته الغضبى ، اسلمت لى شفتيها ، وخفت أن يعدبنى الله ، لأن أمى قالت لى مرة أن من يقبل النساء يدخل النار ، قبلتها وجلا ، وهي همست في نشوة : أشكرك . لقد حميتني من هذا المجنون ا

سألتها ، وإنا أمسح طعم قبلتها بأن امرر شفتى على طرف قميصى : نرجس ، ثاذا تزوجتيه إذن؟

قالت وكأنها تلوم نفسها : قسمة ونصيب .

ثم ارادت أن اتاكد انها لا تكذب على ، فـأمـسكت يدى ، وكـشـفت ظهـرها وجـعلتنى اتحـسس جـروحـهـا . مـررت يدى فمـسنى تيـار كهـريى صـاعق ، ورايت أن الله قـد خلق الجحـيم لمثل هذه اللحظة ، قلت وإنا استجمع بعض شجاعتى ، نرجس . بشرتك ناعمة جدا .

ضحكت هامسة : كل النساء هكذا ا

قلت محتجا: أمى ليست هكذا ا

كادت تفلت منها ضحكة مجنوبة تفضحنا ، ونظرت للوميض الندى راته في عيني رغم الظلام الراوغ ، كانت يوما مثلي ؟ والزمن يحول بشرتنا الناعمة إلى أخرى خشنة .

أضافت بعد قليل: وسوء الحظ يحول الوجه الضحوك إلى آخر باك .

سألتها وهى ترديدى بعد أن شعرت بشىء غامض يجرح جلستنا : مشمش . هل تحافظ على سرنا ؟

قبل أن أجيب صعدت أمى السطح ، وراحت تحبّس دجاجها وديكها الوحيد فى العش ، ثم رفعت يديها إلى السماء وتمتمت : الولد مشمش غاب ، يارب إحفظه ده كبدى ونن عينى . ده برضه من رائحة المرحوم .

كدت أقضر من أعلى الشخشيخة ، وأجثو تحت قدميها ، وأطلب منها السماح ، ثم أصرح في وجهها : وأنا أحبك يا أمي .

قبل أن تعاود هبوطها ، سمعت صوتها ، وكأنها تحدث إنسانا معها : وحشنى ابو أحمد قوى .

تابعت ونحن نتحرك بحذر لنتابع هبوطها : لولا الولاد كنت اتصرفت ورحت له!

اهتر جسد نرجس الملاصق لى وهى تحاول أن تكتم ضحكها ، وحين واربت أمى باب السطوح ، قالت لى همسا : كل الستات تخاف من الرجالة ، وما تستفناش عنهم .

سألتها وكلى خوف: ست نرجس. عايز أبوسك لو سمحت ؟

قالت، وهي تضع الإبهام والسبابة هوق شفتي : ستدخل النار ؟أمك قالت هذا !

ألا تصدقها يا مشمش ؟

هززت رأسى وإنا اكباد ابكى: اعبرف يا نرجس . اعبرف . لكن روجي تخبتنق . ارجبوك دعيني اتحسس جروحك من جديد .

لامتنى نظرتها المتحيرة ، تنهدت في قلب الظلمة العطشي ، ولفنا هدوء سرمدي ،

وقد أحسست أنني قد دخلت النار فعلا ا

دمياط ٢٠٠٥/٨/١٨

### قصت

# قصص

# محمد شمخ

### الوردة الصغيرة

فى غير وقتها هبت نسمة رقيقة، تبطعت فى إثرها وردة صفيرة. فتحت اوراقها. وتطلعت لمبىء الأطفال والعشاق والصحاب، ليمتلىء المكان من حولها بالضحك وبالفناء وباللعب.

التف - في التو - المسكر، ومال أحدهم على الوردة قائلا:

- ماالذي جعلك تتفتحين الآن.. هه (؟ قبل الأوان (؟

استغربت الوردة الصغيرة ،وتحيرت. قالت:

– إنه الرييع

قال هازئا: - الربيع ( أي ربيع الآن؟ هل أتى الربيع دون علمي ١٩

وأشار آمرا:هيا هيا معي .

لم تفلح محاولات الوردة الصغيرة بالتشبث في مكانها. رددت باكية :

-إنه الربيع ..إنه الربيع...

اقتلعها بقبضته ،وهرول بها ورفاقه. .

بعد التحية ،حط الوردة فوق مكتب المأمور ،وارتد الى الوراء .قطع المأمور شروده،وتطلع اليها. اختفت تكشيرة وجهه، قال منشرحا:

. - وردة جميلة وصغيرة..لكنك جريئة .

ولامس أوراقها بظهر كفه . ارتجفت الوردة الصغيرة ،ارادت أن تقول أنه الربيع .

لكنه استطرد:

- هه ..هيا قولي لنا

أفلحت الوردة أن تقول: إنه الربيع..

قاطعها المأمور: وكاذبة أيضا..ماالذي كنت تنوين عمله في هذا الوقت؟.

وقريها الى وجهه، حتى شمت رائحة جوفه ورأت شعيرات أنفه،

اسبل المامور جفونه وتابع:

- تعرفين ماينتظرك لو دفعتك اليهم..ريما يغرسون فيك أنوفهم وشواريهم واحد بعد الآخر

..ريما ينزعون منك الورقة تلو الورقة،..ريما يدهسونك بأحديتهم..كل هذا ينتظرك وريما اكثر..

توسلت الوردة الصغيرة إليه أن يصدقها فهى لاتفهم شيئـًا ولاتدرى شيئـًا ..كل مـاهنالك أنه الربيع..الربيع وفقط.ويكت الوردة بحرقة

امتلاً المكان بأريجها، فأزكمت أنوف الحاضرين ، رقّ قلب المأمور، قال بنعومة:

-انت وردة جميلة،وذكية ..سأتركك تعودين، بشرط...

سألت الوردة الصغيرة بوهن: ماهو؟

قال المأمور: أن تعملين معنا

قالت الوردة الصغيرة :ولكنى وردة.. قال المأمور:

- نرید منك أن تخبرینا بكل مایدور من حولك.. یاتی الیك أناس كثیرون..صحاب اطلبة، اطفال، أزواج،عشاق..

تعجبت الوردة الصغيرة:عشاق؟!

قال المأمور:نعم ....كل شيء .

مسحت الوردة الصغيرة دموعها، وانسحبت مع العسكر الى مكانها ،حيث غرسوها ثانية.

# السكسون

دخلت المعلمة ، وعنونت درس اليوم "الكون"، والتفتت الى التلاميذ شارحة:

- الكون يا أحبائي يمتد أمامنا، وخلفنا،ومن فوقنا،ومن تحتنا،و...

قاطعها أحدهم،واستأذن قائلا:

- أبلة هل السيد الكون هو المسكر؟..

ولم تستطع الملمة أن تكمل،من كثرة إستئذان التلاميد للذهاب إلى ....

في الحصة التالية تماسكت المعلمة ،وقالت:

- يتكون الكون من الشمس..

وإظهرت لوحة للشمس،وقالت:

- الشمس يا صغارى تعطينا الدفء، والضوء..

الحمد لله على الشمس.

ردد التلاميذ :

-الحمد لله ، الحمد لله.

تابعت المعلمة :

- ومن القمر..

وأظهرت لوحة للقمر، وقالت:

- القمر ياصغاري على ضوئه نسهر ،ونلعب،ونغني..

الحمد لله على القمر..

ردد التلاميذ:

- الحمد لله ؛ الحمد لله.

وتابعت المعلمة:

- ومن النجوم..

وأرادت أن تظهر لوحة للنجوم، لكن أحدهم صاح:

- توجد نجوم كثيرة على كتف أبي..

فاحت في المكان رائحة البول،واغمي على المعلمة.

# النيل

قهقه النيل طويلاً، ما أن انتهى من القراءة،وطوى الرسالة ،ورمى بها فى وجه ابن العاص. جرّد - فى الحال- العسكر سيوفهم ،شهروها عالياً ،انعكس لمانها على صفحة النيل ،ارتجف ، لكنه تماسك.وقال بصوت جهير :

- أمثلي يخاطب هكذا! ؟ نيل مصر أنا ؟ أم عبد النضر ؟ أم أمة الحارث!؟

أشار ابن العاص ،ليبتعد العسكر ،ثم قال بصوت أراده هادئا:

- أيها النيل المبارك، هدىء من غضبك ،نعرف إنك بعقل وحكمة، اتحسدك عليهما ملوك الأرض، فتبصر في الأمر ..المغنمة قبل الهلكة - أى عقل \$وأية حكمة ؟ تريد الأرض والأهل، الزرع والضرع ، السمن والعسل ..وتقول مغنمة!؟ قالها النيل بوطرح عباءته وراء كتفه بوادار ظهره.

مال ابن العاص؛ وقال بطرف فمه:

- اسمح لى أيها النيل العظيم ، أن ينصرف الجميع ، لأحدثك حديثاً لا يكون الا بين الملوك.. رأى النيل في وجه ابن العاص جِداً ، وبين عينيه عزماً .صفق ، لينسحب الجميع الى القري ، وبين الدار .

خلا المكان .

اقترب ابن العاص ، وحملق، بعينين ثاقبتين غائرتين، ولاحت لائحة البِشْر والأنس على وجهه الأسمر بوقال :

- نيل مصر العظيم، جثنا من بلاد قاحلة ..ملكنا البلاد والأمصار ..المشارق والمفارب، ما وقت في وجهنا ملك او جاه او قـلاع او حـصون او جـيـوش جـرارة..،ومــا وجــدنا من يـدانيك عـزاً ،او يماثلك ملكا ،او يفوقك حكمة ، ويصعب علينا أن يمسلك أذى او مكروه..

> - ای اذی ۱۶۶ -

قاطعه النيل ،وهو ينظر له بشك من فوق كتفه.

قال ابن العاص :

- أما تدرى (؟.. معى قوم الشوا النبال والأحجار بيرمون بها فتجثم على الصدور. ولايفلح حينها كهان او تعاويد او قرابين ، سيخمد الجسد بعدها ،سيخمد كذيل برص ميت، وهذا لا نرتضيه ابدا لذى عقل وبصيرة ،وحكمة صديدة..

اهتزت صفحة النيل فجأة ،إذ تصور أحجارا ،ونبالا تناله . فكر قليلا ،ثم سأل:

- ومالي إن تبعتكم ؟

تهلل وجه ابن العاص ،وصاح بلا تأخر :

- لك الشعر ..

امتقع النيل ، وتساءل :

– الشعر ..(؟

- نعم ..إنه سحر العقلاء، وعقل الأسحار ..

قالها ابن العاص وهو يتمايل.

ابتسم النيل ،بدت على صفحته السكينة ،وصفاء القلب .

قَّمْرَ ابن العاص الى ربوة ،ونادى على الشعراء، ليحضروا في الحال. وتمدد النيل منشرها ، ينصت اليهم ، وهو يحمل - جيئة وذهابا- مراكب الخلفاء ، والفاتحين ، والرحلات المدرسية ، والأفواج السياحية.

# عن الحب الذي لا تعرفون

# سيف بدوى

.. أتحدث .. عن القهر .. لا أحد يرتعش وسط هذه النار غيري .. ١١ عن الحمرة في الرئتين .. ... فمن منكم أحب قبلي .. إني أشفق عليكم .. فما ستخبرونني به في الثالث عشر من آذار ليس حبأ .. قالت: خذني ولا شبيهأ بالحب قالت: انت لي إننى ها هنا أتوسد ذراعيَّ وأنام كقط هرم قالت: وحدى ١ تحت شجرة إننى اسيبر في مطر متوحش اسميه في الهاتف .. قالت حضورها .. "حزيرة الهرد .. صباحاً ابتل .. الثامنة صباحاً .. أسمعت ال أصعد لها .. تنظر .. وتمد بدأ دافئة .. وعلى فُرُش الكلام .. تصب شاياً .. وتسقين تحت غيم خفيف قبئلتني .... وتنهدت هذا سُكُرٌ .. سيدتى .. خطفت نظارتي ۰۰ ودهستها ۰۰ " ألتذ بشايك ... قالت: وحدى رائحة فراشك ٍ ... ...و انصرفت ١٠ جيدك ... هذا الهتَّانُ .. الهتَّانُ " أتحكون عن الحب .. ا

| تحت الماء                                           | إذن                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| صرختُ عليها                                         | ردن<br>ایکم                                   |
| : إن ناشئة الليل هي أشد وطأ                         | بيسم<br>منذ سبعة عشر عاماً                    |
| . رن عاصب المليل على العند ولت                      | مند عبعه عصر عات<br>قَبَّلَتُه فتاةٌ علي صدره |
| •••                                                 |                                               |
|                                                     | <br>وانصرفت ((                                |
| ******                                              | والمنزفت !!                                   |
| أحبك : كانت تهمس                                    | • • *•                                        |
| كانت تخاف                                           |                                               |
| وضعت يدها في يدي ،                                  | مدت يدها بالمفتاح                             |
| وحجراً على قلبي                                     | مست يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| امرت : تنهد تنهد                                    | - ب<br>، سانتظرك                              |
|                                                     |                                               |
| قالت : أنت لا تحيني                                 | <br>دفعتُ الباب                               |
|                                                     |                                               |
| قطعت وردة ؛ ووضعتها في فمي                          | ****                                          |
| قطعت ورده ؛ ووضعتها هي همي<br>قالت ؛ أنت لا تحبني ! | قالت                                          |
| قائل : الله الحبيي :<br>حين عدنا إلى المسرح         | ىت<br>: تاخرتَ                                |
| G 4,                                                | : ناخرت<br>قائت                               |
| <b>کانت ترتجف</b><br>مربع ترین                      |                                               |
| کانت تخاف<br>نین ت                                  | : انتظونی ۱                                   |
| وفي ظلمة ٍ                                          |                                               |
| رفعت ثويها                                          |                                               |
| قالت: رکبتای مجروحتان                               | شممتُ راثحة بخور                              |
| قلت: ليس هذا جرحاً ١                                | رائحة أجساد مبللة                             |
| فتحت قميصى                                          |                                               |
| قلت: انظری                                          | وقفت امامى                                    |
| جرح اکبر ۱۱                                         | قالت :قم واغتسل                               |
| سخِرَتُ بمرارة                                      | قالت : تطهر                                   |
| قالت: أنت لا تعرف الجراح                            | قالت: سنلقى عليك قولاً ثقيلاً ``              |
| قالت : إنى مشقوقة نصفين                             | ,                                             |
| اتری اا                                             | ·                                             |

قلت: أنت وحشية .. قلت: انظری ..هی جراح لن تندمل ، قال لي : لا تحدثني ثانية عن الحب . .... لا تشفى . قلت : هي جراح ثلابد .. قال : حدثني عن جراح آخر!! قلت : اجلستني على سجادة .. واستدارت قلت: - مؤكداً - لله .. أبد ا وفي ضوء مستم ١١ رأيت جسدها ... يتفجر تحت قميص عادت ؛ وأسند ت ظهرى على الحالط .. قلت: لن انتظر .. واستدارت جلست بين ساقى وواجئهتنى بصفحة تحت غيم .. ورعود .. أقف .. ظهرها قلت: الساقطة ١١ قالت : مشط شعری ۱۱ - كان برق يذهب إلى قلبي - ..، كانت قطرات حاء دافئة تسقط على تحت ظلمات ويروق كهذه .. 11,6,000 قلت: لن انتظر .. قال: حدثني عن جراح .. ورحلت .. قلنت : سبعة عشر عناماً .. سيعة عشرعاهاً .. ا عدتُ إلى البيت .. قلت: الساقطة ... وفي الطلمة .. ٧ ... ٧ .. منا .. كانت تتكوم على نفسها ا نعم.. هنا تماماً .. انحنت ..

ويخط دقيق ، حاد .. كتبت عليها .. قلت ، ... برق يذهب إلى قلبى ..
" معاً .. الأبد .."
ثم كتبت - مؤكدة - " الأبد " الا تصسمت الورقة بإصبعى ... كانت مبتلة .. وكنت بين فراعين أرتجف ( قلت : انتربلا قلب .

التقطت ورقة لوردة " جورية "

وبحرص .. فردتها على كتابها ...

قالت: تأخرتُ ...

.. وبكت

# عــــينان

### نوران رفعت

ربما التقينا من قبل.. هذا ما يبرر هذه النظرة المتفحصة.. هل كنا نتصافح كل صباح؟ اكنا نلقى الدعابات ونستلقى على ظهورنا من شدة الضحك؟ أكنا في عالم الدر قريبين في تجمع ما؟.. لا اعتقد، لا يبدو إذن اننا نتمنى لعالم واحد كان عنصرياً أو ذرياً .. فما حجتك في ان تجثم فوق شغاف روحي. تنقيها وتستقر هناك.

هناك حيث لم يدخل احد من قبل.. ربما أنا ذاتى لا أعرف هذه الحجرة.. لا أدرى ما تحتويه إلا أنه دائما كان شيئا خاصا.. عزيزا..ومحرما.

ارى فى عينيه أوراقا تحترق.. سجادا يطوى.. ودمية زرقاء المينين بذراع واحدة تصرخ تحت قدميه المابئتين.

انتزعت نفسى من مجال عينيه المغناطيسي وانشغلت بمتابعة ما يقوله المحاضر .. تخيلتني وحدى معه..

لا يوجد آخرون .. بالتأكيد لا يوجد آخرون.. سوف انساهم.. فينسونني. لكنه لا ينظر إلى... وينظر للآخرين.

حين القيت بدفترى ارضا الألتقطه ثانية وددت لو ظللت تحت طاولتى ابدا.. وحين عدت.. كانت تطل من العينين نظرة ساخرة.. وحدهما تفهمان ما ارمى إليه.. تحيطان بارتباكى.. وتقفان على سجن عجزى.

استغرقت فى تأمل يدى كأنى أرهما لأول مرة.. فبدا لى خاتمى الذى ارتدى لا يلائم اصبعى البنصر..

فرحت أنقله بين أصابعي العشر لعلى أجد له مكانا مناسبا. هنا لاحظت الطول البالغ لأحد أظافري.. فقمت بقرضه ولم توقفني إلا أهه ألم صدرت عفوا حين سال الدم منه.

فاصطدمت عينى بتمثال صلصالى شوهت ملامحه.. لازال هناك.. يلقى بالماء فوق المراكب الورقية.. يغمس كفه في بقع الدم.. ويطبعها فوق الجدران.. كان هناك.. وكنت لازلت هنا. برغم نفاذ في بقع الدم.. ويطبعها فوق الجدران.. كان هناك.. وكنت لازلت هنا.

برغم نفاذ كل حيلى لكن شيئا من امل انبعث بداخلى.. فأمسكت دفترى وحاولت متابعة ما يمليه المحاضر.. كان يتحدث عن العلاقات البيانية... لكننى فوجئت بنفسى ارسم طائرات ورقية وصناديق مغلقة.

- انظر امامك

صرير الباب يؤنس وحده رضيع فيكف عن البكاء.. يميد ذراعا للدمية زرقاء المينين.. ويقتل وطواطا كان يسكن ركن الحجرة.

- انظر امامك

بصيص النور القادم من فرجه بالباب، يعيد تشكيل عرائس الطين.. يخرج جنى مذعور وشبح كان يسكن خزينة الثياب.

- أنظ أمامك.

راقبت المحاضر بعين وهو يستدير لرسم علاقة طردية ما ويالعين الأخرى أراقب تحول النظرة الساخرة في العينين لنظرة ظافرة منتصرة.

- انظر امامك

يذاعب النور عينى أميرة الانتظار .. يوقظها.. يبسط سجادا يخطو عليه فرسا مجنح.. وفارسا مغهار..

- انظر امامك

يزداد النور ليديب قيود نصف عار مصلوب.. يخفف بقع الدم.. يبنى قصورا من ذهب.. ورجالا من طين.

- انظر امامك

صراخ النسوة.. سرادق العزاء.. القبور المنبوشة.. هياكل الموتى.. ديدان الأرض.. الرائحة النتنة.. عندما انفتح الباب على مصراعيه وتدفق النور كان هناك.. وكنت كذلك.

أنظر إمامك

.....

انتبهت على الصمت الذى ساد المكان فجأة، فإصطدمت بعيون جميع من بالقاعة وهم يحدقون بى فى ذهول.. تعالت الهمسات ليعم الضجيج.. إلى أن قطعة المحاضر فلينظر كل منكم امامه ثم حدجنى بنظرة نارية صارمة.. واستدار ليكمل الرسم.

> عندها استدارت كل العيون للجالس الذي بدا منهمكا في رسم العلاقة وراء المحاضر. لكنني رايت طائرات ورقية وصناديق مغلقة ترسمها يديه.

### تحل

# آيل للسقوط

# إنچى البرش

لانه يعلم انلك جبانة ولن تنطقى؟ ولانه يعلم انلك مشمه لنزة ولن ترفضى: استباحك تمادى فى الالتصاق بلك . لم يعد امامك الا ان تجلسى على نافذة العربة؟ التى فتحتها ربما تجدى متسعا تتمددى فيه بعيدا عن جسده..

عن فخذه.. عن كتفه العريض النطبقة على كتفيك المنكمش جسدك كله انكمش تضاءل تمنيتي ان يتأكل فلا ببقي منه ما بثيره على التمسح بك.

فعلتى كل الحيل؟ انسحبتى بمؤخرتك لتستقر على طرف الكرسى! امسكتى – بكلتا يديك-ظهر الكرسى الذى امامك متشبثة به.

اصطدم راسك براس الفتاة الجالسة امامك، التفتت اليك، اعتذرتي.

غرق انفك من عطرها الاخاذ، انغرز فى عينيك سنابل من شعرها المصفف حديثًا. احتملتى. بطرف يدها القت بشعرها الهائج خلف ظهرها الأبحت عيناك فادمعت. لم تشعر بك. استمرت تجارى صديقتها فى ضحكهما. لكل ضحكة توابع من اهتزاز نهديها الى ارتفاع قدميها.

ابتعدت بوجهك عنهما. التصق كتفك بكتفه كانه كان ينتظرك ليكتمل.

قالت لكى ظنونك. ثم يقصد ربما اهتزاز العرية يدفعه ان يعصرك بين كتفيه وجانب العربة. اصبحتى كتلة من ثلج بارد يناوب قطرة. قطرة من سجونة جسده، صوت انفاسه تعلو كحمم البركان؟ تزحف على خدك المتوهج كالجمر.

انطلقت أف مفاجاة منكى. افقتى بها من توسلات ظنونك ريما. ارتعب هو.. ابتعد عنكى. بظهرك انغرس سن كالابرة. التفتى اصبع الراكب الخلفي يحمل اجرة السائق.

لحت في مرآة عينيه- عند امساكك بالنقود.

ان انطقی یا جبانة.. ام ان هذا صا تریدیه؟! لا تریدیه.. لا تریدیه! لکنك لا تعرفی ماذا تفعلی؟! انتظرتي فعل الراكب الخلفي؟ لم بأتي الفعل .. التزم الصمت.. اكتفي بالمتابعة.

تذكرتى ان زميلة لك. هى فى طريقها للجامعة قامت بخلع دبوس من اعلى حجابها 9 وضعته بين اصبعيها ثم غرست سنه الحاد فى فخذ الجالس بجانبها. فصرخ.. ابتعد.. نزل من العرية. راودك عقلك ان تنزلى من العربة قبل مقر عملك؟ وتسيرى المسافة المتبقية على قدميك؟ لكنك لا تملكى ان تدفعى الاجرة مرتن.

ولم تفعلي شيئا كي تعاقبي وان تمشي كل هذه المسافة في عز الحر.

انت فقط جبانة. خجلة.. خائفة.

تخشى صوته الرجولي الاعلى منك.

تخشى لسان الملتحى. الجالس بجوار السائق فيتمدد ليقول- ان تقبمى بحجر بيتك لا تبرحيه ابدا. وان شيطانك الملل من فوق راسك اسقط الجميع جمل الجميع ايل للسقوط.

ألمك انه استباحك.. اغتصبك.. استضعفك.

بخسة فيه. وجبن فيك.

عالمك محاصر في الزحام.. وانت محاصرة في كتفيه.

ترغبى في البكاء.. تشعري بالغثيان.. هواء النافذة مشبع برائحة العادم. السيارة تسير ببطء.. زحف السيارات امامها كالنمل.

الطريق يزدحم.. وجسدك يتوحد.

مكانك يضيق.. وحلقك مخنوق بصرخة.

وحيدة انت.. والعالم حولك.

اشعة الشمس الضاربة في عينيك اعمتك. لا ترى الا نقط بيضاء شعاع مليَّ بنتف قدرة.

تهربى منها.. تفتحى وسع عيناك. تفركى فيهما. لا تزال تحاصرك النقط البيضاء في الشعاع القدر.

تظل تواجهك. يظل هو يزحف عليك كلما انكمشتى. تضمى يداك.. فخذاك.. تخفض بانفك محذرة تدفعى زفيرك. وقد نفذ صبرك.

يعلم أن هذا اقصى ما تقدري عليه؟ وأنك تحت سقف الحر الطابق وفي الطريق الناقم على البشر. ابلة للسقوط اصبحتي حجر من أحجار الدومينو المترنحة.

لمسة. فترنح. فميل. يتبعه ميل. حجر يضغط على حجر وبشر انبطحوا على الوجوه ليركب بشر.

سلسة لا تنتهى من العجز والخرس الذي اصابكي.. اصابكي الخرس.

ارتعبتي خرسا انا.. انا خرساء. ذنب جبنك.

التوت رقبتك فجأة فارتمت شرارة عيئيك في عينيه تواري بالعا مخاطة القدر وقلتيها:-

- ابتعد-



حشرت الحقيبة المنتفخة باغراضك بين هخدك وفخده لكن الراكب الخلفى فى ظهره وقال:-وسع .... المكان واسع.

لم ينطق اصابه الخرس وشفيت.

عين الراكب الخلفي ممتلشة بالزهو. بسمته الملونة تتبناك. بين الجميع انتشى فـرد قلوعـه وكالجناح المِلل اتخذ كتفك حجمه الطبيعي. رويدا رويدا عادت حواسك للعمل.

استيقظ سمعك على صوت المغنية المائع. بكلام لا معنى له؟ ينطلق من مسجل العربة.

تذكرتيرؤيت -هذه المغنية- على الشاشة وهي تتمسح بالحائط والارض وفي الطرقات.

تذكرتي ايضا انك لم تدفعي الاجرة بعد.

التفتى بالجنب لتفتحي الحقيبة الماثلة كالحجر بينك وبينه.

لم يزل الراكب الخلفي يجلده بسبابة .بل سحب مخاطه واسكنه في مؤخرة راسة.

لم ينطق.... لم يتحرك.... ظل ساكنا.

يداه ترتعش.. غارق في عرقه.... مصفر الوجه... قميصه مقطوع عند الرقبة.. هزيل الحسم. منذ ثواني كان في خيالك كالطور الشاهق. انهمر لحبات منعجنه بالوجع. كان يتوجع ضاغطا على شفتيه السفلي.

تضاحته بارزة تحت جلد الرقبة الناشف، دائم البلع وكانه يبلع موج البحر المالح، كل موجة تجعل تفاحته تهدر.

فى جسده الهزيل يتمدد ثعبان ياكله يمص دمه، لم يترك له الا عينين فى اتساع جوف الجائم. كان هذا اقصى ما يقدر عليه. ان يفتح جوفه ويمد يده بالاجرة وينزل.

عند نافذة العربة اصطدم نظرك بنظره في عينيه تحمل ما هو ايل للسقوط.

### قراءت فى كتابة

# <u>شاهرالعصيمى:</u> «أكثرمن»..رسم على جدارالبلدة

### فاطمة ناعوت

أكثر من، هو التعبير الأدق في عنوان رواية اكثر من صورة وعود كبريت للروائي السمودي عواض شاهر العصيمي، الصادر مؤخراً في مصر عن دار ، شرقيات، إذ هي بالفعل ،اكثر، من مجرد رصورة، عنيدة يرسمها مجهول بقلم الفحم على حوائط البلدة لتنبعث كالفينيق كلما تم محوها وطلاؤها وهي كذلك راكثر، من رعود كبريت، يحكه فتي لاه من أبناء البلدة في قمع مضرقعة لتنبثق في هدئة سماء الليل الواناً وطيشاً وصخباً. عوالم كثيفة وإسقاطات سياسية واجتماعية ووجودية لاحصر لها يمكن للقارئ ان يضع إصبعه عليها عبر هذه الرواية التي لم تتعد ١٧٠ صفحة ولم يتعد شخوصها المحوريون أفراد أسرة صغيرة. من أم وأب وابنهما المراهق. ورغم ضجرى من مصطلح «الكتابة النسوية، الذي يتحرش بعباءة وقلم كل كاتبة فتظل متهمة به إلى أن تثبت براءتها. إلا أنني سيطيب لي أن أشير باطمئنان إلى الخيط الأنثوي في هذه الرواية. بمعنى أن الجمال في هذا الكون هو امرأة. فرغم خلو الرواية من قصة حب واحدة، إلا أن الأم المشلولة ,سجود، ستمثل العنصر البديع للحمال والحياة وسط كائنات ذكورية بالغة العبث والفوضي. الشخوص: حافل، شاب يجد كل متعته في تفجير صواريخه الملونة لكي رتؤدي عروضها الحية فوق الجميع وهي جذلة تصضر للكبار والصغار،، وأم مقعدة لم تعد سوى ،كرتون من الحاجات الزائدة، بتعبير زوجها الذي رغاب في عباءة امرأة شامية شابة وجميلة تدب على قدميها ويقيت هي على كرسي متحرك في بيت فارغ، الأب سعودي والأم من أصل حضرمي. وهنا خيط آخر يناقش الوضعية الاجتماعية لليمنيين في الملكة. صحيح أنها أدارت رأسه بملاحتها بمجرد أن لحها صبية في متجر أبيها فسعى لنيلها بدلا من صديقه الذي كان أوكله لخطبتها، وصحيح أنها كانت نعم الزوجة وأنها أنفقت ثروتها الضخمة كاملة عليه، وعلى بيتها، وصحيح أنها أنجبت له الولد الذى لم يستطع أن يأتى به من سواها من النساء، لكنه رغم كل ذلك (ام ترى بسبب ذلك؟) هجرها بمجرد أن مس العجز ساقيها، ثم تهافت وراء امراة كل رصيدها في الحياة حداثة سنها وعينان زرقاوان! سنلمس تواطؤ المراة مع الرجل لكي يوغل في ظلمها حين تتلمس الأم الأعدار لزوجها الذى هجرها، ما يكشف الغطاء عن طبيعة المجتمع البطريركي الذى ساهمت المراة بالنصيب الأكبر في صناعة طواغيت رجاله. العلاقة بين الضرتين التي رسمها الروائيون في مجلدات ضخمة، يوجزها لنا العصيمي في سطور قليلة شديدة البلاغة والتقشف:

. تشبه العلاقة بين عمودين متجاورين يحملان سقف بين واحد لكنهما لا يلتقيان، لو التقيا لسقط البيت.

وأما بقية الشخوص فرسام ،شبحي مجهول، يضع رسومه على حوائط البلدة في عتمة الليل ويفر دون أن يراه أحد ليقلب أمنها فزعاً. ثم محموعة من الشخوص الثانوية مثل بائع البليلة ،سلامة الحوان الوحيد الذي يزعم رؤيته للرسام ،الشبح، وقد أثري من وراء هذا الزعم. لكن البطل الرئيس في هذه الرواية، بزعمي هو والكان، سبوي أنه ليس مكانا مخترعاً مثل مقاطعة ريوكنا باتوفا، التي رسم لها فوكنر خارطة وهمية وجعل عاصمتها «جفرسون» ثم كتب تحتها «المالك الوحيد وليم فوكنر، ليعبر بها عن الجنوب الأمريكي، وليست هي ،حارة، نجيب محفوظ كرمز للعالم بأسره في ،أولاد حارتنا،، بل وضع العصيمي علله رحارة المساكين، كرمز للمجتمع العربي البدوي الذي تحمكه كثير من مشكلات الوعي والحرية والعدالة. ستطارد الشرطة ,حافل، الابن لأن اسمه مكتوب تحت هذه الرسوم التي شوهت وجه البلدة. وخلال توقيفه سنقرأ طبيعة العلاقة الملتبسة بين «السلطة، والشعب في جميع أرجاء الوطن العربي. وكيف سيتحول الأب (السلطة الوسيطة) إلى ربوق، أمين بردد كلام الضابط (السلطة الأعلى) أثناء تحقيقه مع ابنه. ولأن النص مفتوح الدلالات فهل يجوز لي، بشيء من المكر التأويلي، أن أعطيه بعداً إليجورياً سياسياً حيث: رحافل، هو بن لادن لاعب المفرقعات الأشهر، والأم المقعدة (سجود، هي الأنظمة السياسية العربية المتخاذلة، ورالرسام، الشبح هو التطرف الديني أو شقه الميتافيزيقي التغيبي، والأب رمطلق، هو السلطة القمعية التي تمارس سطوتها على الشعب وتبدى ضعفها أمام السلطة الأكبر: الشرطة،، التي هي رمز للقوي العظمي أمريكا؟ ورغم هذه الخيوط السياسية والاجتماعية في الرواية، إلا أنها مــازالت ،أكشر، من ذلك. إذ هي رواية تتناول نزعة ،البحث، عند الكائن البشرى. بحث الخيميائي/ باولو كويللو عن الكنز، بحث فاوست/ جوته عن الحقيقة والعرفة، وبحث الشحاذ/ محفوظ عن السعادة. ,حافل، يبحث عن ،التحقق والحضور، في مجتمع لم يعطه حقه من الوجود الإنساني، فيروم تحققه في مفرقعات صاروخية ملونة يطلقها في سماء البلدة بجوف الليل ليفزع اهلها من رقادهم ولسان حالة يقول: أنا موجود، وحين اتكلم ينتبه الجميع ويصحوا ذلك أن «الجميع يستغل الجميع لينفجر،.

وعبر هذه المضامين، بوسعنا أن نرصد عدة سمات فنية تمنح هذا العمل صلك الرواية البيعة، برأيى، لولا بعض الهنات النحوية التى شابت جمالها سيما فى الفصول الأخيرة. منها أنها ليست رواية ، احداث، بقدر ما هى ،رؤى فلسفية، يستخلصها القارئ عبر القليل جداً من الوقائع. تمنح زادها الأسلوبي من ،تيار الوعي، لكن عبر بنية سردية اكثر تماسكاً واحتراماً للحدثية والتراتبية الزمانية مما تعطيه كتابات التداعي الحر والموثولوج الداخلي التي تميز بها رواد هذا اللون الكتابي مثل فرجينيا وولف وفوكنر وجويس، ما يجعلنا لا نثق التي تميز بها رواد هذا اللون الكتابي مثل فرجينيا وولف وفوكنر وجويس، ما يجعلنا لا نثق التبيية الحي خانة تيار الوعي بقدر ما نضعها على الخيط المتأرجح بينه وبين البنية الكلاسيكية للرواية. سوى أن النهايات المتوحة واتساع قوس التأويل الدلالي ورشاقة الوثب المحسوب بين الإغراق في سرد التفاصيل الصغيرة حيناً والرور السريع على الأحداث الكبرى حيناً آخر، والنكوص والمناقضة وحس السخرية الخفيف، كل هذا سوف يقذف بها راسا إلى خانة التحديث.

صوت الرواية يجرد الرمز الفلسفي عبر السرد والحوار دون مصادرة على القارئ بفرض وجهة نظر أو أيديولوجيا بمينها، بل سيترك للقارئ مساحة ،التأمل، مشرعة على اتساعها لكي يبني موقفه الضد من سلبيات المجتمع. رتشييء، المرأة في مقابل رأنسنة، الأشياء فالمرأة أحد المتاع التي نحافظ عليها مادمنا نحتاج إليها، ثم نتخلص منها شأن والكراكيب، حين تغدو زائدة عن الحاجة، وفي القابل يتخيل ،حافل، مشط الشعر الخاص بأمه كأنه أخوه الأكبر الذي من المفروض أن يكون له الآن أبناء كبار. وفي مشهد بديم شجي وكردة فعل انعكاسية تبدأ الأم في فرز كراكيبها قصد التخلص منها حينما تأكدت انها إصبحت إيضاً ضمن هذه الكراكيب. لغة شديدة الشعرية حتى لكأن الرواية في مجملها قصيدة نشر مطولة. إذ نحن بصدد روائي بالغ القدرة على الرسم بالكلمات ما ترسمه الريشة بضرياتها اللونية. والأمثلة عديدة مثل تفنيد عالم البعوض من أسياد وعبيد وشباب وكهول وكيف يختار كل منهم الموضع الذي يغزوه من الجسم البشري. ومثل رسمه غرفة الحجز في مخفر الشرطة بوصفها ,كيسا ضيقاً من الظلام والبعوض،، ثم الرياح والغبار الذي ,شهر أمواسه وراح يخدش بها المصابيح والوجوه، والمشلولة التي الزمت بيتها الصغير برهبائية فتيلة في سراج،، وتشبيه الأب الشرس بـ «المفرقعة ماركة K0201 التي تشتعل بمجرد حك طرفها الحساس بعود ثقابه، وغيرها العديد من الصور الطازجة التي رسمها الروائي باللون والصوت والحركة.

### رواية قصيرة

# عرى محشو بتضلسف مثقوب

### على عوض الله كرار

مهداه الى:

صديقنا خميس الصافي بياع المجلة الناشرة لقصتي هذي على أمل أن يتغاضي عن ثمنها هذا الشهر كهدية متواضعة مقابل جيوبنا الحريص هو على نظافتها أولاً بأول كل صباح بينما أنا أحاول منذ سنوات تعدَّت الأربعين تنظيف الدماغ المدموغ به جسمي بورق جرائده ومجلاته فأفشل وإفشل مستمريًا هذا الفشل لدرجة أنى ظننت أن بداخل هذه اللفظة سرا ما، حروفها هي الدليل إليه، فبهذا الورق اليومي (أفش ) غليلي فلا يتسلّمني الغضب ويشتغلني حتى (أشلّ )، ويحذف الحرفين المتكررين من (أفشّ ) و(أشلّ) تتبقى (أفشل) التي انوجبت عليّ وجعلتني استمرئ دعك دماغي كل يوم بورق كشك خميس الأفلح من (برسيل) في تنظيف جيوبي، المتمنى أنا أن تتهرز ليُسهل على قطع النقد مع مشيى الآخذ سيقاني في تتابع متبادل بين دفع أمامئ ورفس خلفئ هتك ما اهترا لتتساقط قطع النقد التي تحسها ساقي المنشغلة قدمها بالشبر الذي يخلو من اقدام الماشين أمامها غير أن لحظة ارتطام القطعة النقدية بالأرض لا يحس، فحيافة الحداء توقف كل قطعة من حياف تبها المسنودة استبدارتها أعلى حيافة البنطلون. وكأن الحواف الثلاثة تستأنس ببعضها لبضع ثوان قبيل فرد الساق لخطوة أمامية، أو قذف نصفها السفلي خلفا، فتسقط تباعا قطع النقد، على مسافات قصيرة، بفعل ضغط الكم الكثير للقطع، ومع انخضاض الضغط، بعد كل عدد من القطع المساقطة، تتباعد السافات، ولما كانت حافة الحداء قريبة جدا من سطح الأرض، فإن القطعة لم يكن لها الوقت الكافي لأخذ سرعتها القصوى ومع هذا فالمتبقي من سرعتها (رغم انكتام الرنين) كأن كفيلا بإحداث ارتطام ملحوظ (ملحوظ لأن الوعي هنا يتناسب عكسيا مع ثقل الجيب. فكلما خف الأخير انتبه الأول الذي يتناسب طردا مع حاسة السمع الخاصة بي) بينما حاسة البصر لدي خميس متوزعة على عينين صيرهما تناثر متضفحي جرائده ومجلاته داخل وخارج الكشك الي عوينات تضرب في وقت واحد في كل اتجاه من ضمنها هذا الاتجاه الذي جئت أنا منه عبر شريط القطار، فشرك درجه المليء بالفكات الورقية والمعدنية، وزيائنه الآخذين عليه وعلى محتويات الكشك، واخترق جسدين يغلقان الباب بدبابات تتوغل أراضي الضفة الغربية بينما صفحات المونديال الكروى تغطى حنكيهما وإنفيهما وعيونهما التي إنشدت لظهر (خميس) بعد اختراقه الفجائي للضوء الرفيع الطويل بين الصحيفتين اللتين نزلتا قليلا عن وجوه قارئيهما اللذين تحولا بعيونهما إلى بعضها البعض بدهشة فتُحت حنكيهما المتواجهين على تعليقات تبادلاها على مهل متحمس ودال على انغماس جسديهما في دنيا الساحرتين (المستديرة والمستطيلة) بينما كان (خميس) على مبعدة قريبة يقف متصنَّماً عند ملتقى حافتي المحطة، لامماً كل عيونه في عين واحدة رماها نحوي حتى اختفيت منه في اللفة الواقعة خلف الكشك، صاعدا بثقل الصيف الحار درجات المحطة، فيما هو (كما علمت بعد ذلك) توهّمني زعيما وطنيا تتبعه أمة لا إله إلا الله، مطأطئة الرأس، مثلما سأفعل حين أهم لساعة أو نحوها بتصفح عناوين المقالات، مجنبا ما أود شراءه، فوق شنطتي القماشية المطبقة فوق "السياسة الدولية" المطوطة جوار" وجهات نظر" الواقفة على حيلها لصق الجدار الخشبي، ومدسوس بضعة من سنتميتراتها التحتانية بين رصة من "روايات الهلال" والجدار المختفي خشيه بلمعان نساء المجلات الأسبوعية المصنوع ورقها من خشب يشبه خشب الجدار، وخشبة الرجل المخلوعة من كرسي قديم، ومحطوطة في متناول يد (خميس) تحسّبا لعركة فجائية قد تقترب اقدامها من كشكه مجبرة إياه على المشاركة فيها سلبا (بالتهويش) أو إيجابا ( بهبش أقرب كتف يحاول الاندفاع داخل الكشك وسحب أي شئ تقع عليه العين) .. ( منذ بضعة أيام حكى لي خميس عن صبى متفتون أنه لما جال بعينه في الكشك وأركانه، ولم يجد شيئا يبدأ به هجمة سريعة على متفتون آخر أمسك بريطة (مكتبة الأسرة)، وبآخر عزم ذراعه الراجعة الى الوراء، دور صدره خطفا نصف دورة أخذت معها وجه غريمه الذي اختل توازنه، فوقع بدماء شفتيه وأسنانه على قضيب السكة الحديد فمات)عند خميس انتهت الحكاية بانتهاء حياة بطلها وإنا رأيت في موته بداية الصقها مونتاجيا بحكاية الحياة التي انولدت فجأة على المحطة بسبب بنت صعدت درجاتها بآخر موضة ينمو عريها وضيقها (كما هي العادة ) بطيئاً بطيئاً بطول وعرض مساحة سخنة من سنوات تحالفت مع سخونة وسط الصيف وسخونة الشاشات التليفزيونية.. وكل ما عملته هو تمرير ذلك الذي حدث من استاتيكية ردود فعل المحطة تجاه البنت بتخيلاتي غير المنفصلة تماماً عن الواقع؛ ثم الصقتها بموت الولد لتنولد حياة ديناميكية، ومن نوع فريد، قد لا يحدث مرة أخرى في ما تبقى من حياتي على الأقل، وها هو قلمي البصّاص يستمر مستكملاً ما انقطع حين اختل توازن المتفتون ووقع فمات ، ومع موته انخرست المحطة وجمدت لثوان، عدا بنت واحدة ظلت تدور وتدور حول نفسها وهي مطأطئة الجدع تولول، وحبن تفرقت الأنظار عن أسماعها، تنبِّه خميس للمحطة وقد انصبت كلها على عرى البنت، بينما عرى صدر القتيل يجد رجلا يغطيه بآخر عملية استشهادية في القدس الغربية.. وسيدة محجبة

يستهولها الأمرين الواقعين عن يمينها أسفل الرصيف، وعن يسارها فوق الرصيف، إلا أنها حبن اخترقتها مسارات أنظار ناس المحطة نحو ما بان وانكشف من لحم في منطقة لم يسبق لها التعري علنا خارج إطار شط البحر صيفا اندفعت، اندفعت دون أن تنتظر اعتدال جسمها المنفعل مازال بالميتة المجانية للصبي المتفتون اندفعت تحتضن البنت من عريها مستغلة وسع أكمامها العريضة السوداء، لكنها لحظة الدخول بدراعيها القصيرتين، قابضة على خصر البنت بائنة الطول والحجم، اختل توازنهما معا، إذ انحرفت البنت قليلا عن دخلة الدراعين اللذين سرعان ما عدلًا من زاويتهما اللتين أرادت البنت صدهما ففشلت، في نفس التوقيت الذي تعثرت فيه السيدة، فأخذت في طريقها نحو الوقوع فانلة البنت من تحت الظهر الذي حاءل التلوي، فوقع هو الآخر في اتجاه تبعد زاويته قليلا عن زاوية وقوع السيدة التي كادت ذراعاها إن تخرج من ظهر البنت بفائلتها حول كتفيها، فوسعت مساحات العرى التي اعتلاها سوتيان وردي شفيف أشعل عيون المحطة وأفرانها المحمولة على أقدام اختلطت وظائفها الأساسية عليها فتباينت حركاتها ما بين السير المتحيّر (خطوة لجنب ثم ارتداد فتقدم)، وبين هذا النوع من السير المترافق مع ما يشبه الرقص والرفس، وبين اتكاء متصلب على سور المحطة ومن بين كل هذه التباينات انبثقت شقلبة بدلت بالتتابع اقدامها بأذرعها بطول الثلث الأوسط للمحطة، تبعها صبى ثان ثم ثالث ، ورابع لم بتقن الشقلبة رغم إصراره على تكرار محاولاته بينها لعنات البنت وشتائمها (وهي تعدل من نفسها)تحاول إيقاف عيونهم المصوّبة تحديقاتها من إماكن تحتانية نحوها فيما ظهرها وبطنها العاريان يتبادلان بعضهما بعصبية وهي في طريقها لاستكمال نهوضها وشد أطراف الفائلة الى حافة الملتصق بساقيها وكانت المحطة بناسها فوق الرصيفين المتوازيين قد نست أنه ريما يكون للصبي المقتول بعض أنفاس تعيشه ثواني تكفيه للإدلاء باسمه وعنوان منزله .

وعادة حين تنفض مؤقتا أولى احتكاكات هذا الصباح (مجازية كانت أم حقيقية) أكون في الوقت ذاته انتهيت من فرّ الجرائد والمجلات التي تنازعت سطورها العارية معظمها من الحقائق عينيّ بالتناوب مع عري بطن البنت وظهرها الخاليين من الدقائق التفصيلية التي تجعل عينيّ بالتناوب مع عري بطن البنت وظهرها الخاليين من الدقائق التفصيلية التي تجعل لوجهها ( ووجه أي أنشى) إثارة عنهما .. والإثارة ما لم تتحرك تظل فاعليتها كامنة (راجع السينما الأمريكية) والحركة في السيقان والأرداف والأفخاذ والعيون والحواجب والشفاه والأسنان والشحر والأذرع والأكتاف والأكتاف التي عليها أن تندس في جيبي وتدفع ما عليّ لخميس لكن إصبع من أصابعي يسقط من بين مجاوريه أسفل ثقب فأكتشف فقدان معدن النقد الذي يفضلك (خميس) كفكة مثالية تفك عنه بسرعة وراحة زحمة الصباح .. ويشاء الاستغراب أن يستولي على للحظات دفعتني للنظر حولي وإلى ما بعد ما هو حولي (كانت المحطة تكون ناسها من جديد . القطار الذي دهم الفضاء بصفاراته الثلاثة مند لحظات اخذ المعلم الذي اخرجته البنت صاحبة الشريط البطني الظهري الرفيع) وتمشيت بضعة

أمتار في انتجاه قطعته منذ دقائق لم تصل بعد إلى كسر يرتبط تميّزه بالساعة. في الأيام الأولى من الشهر تتراجع كسور الساعة إلى ما خلف استغراقي في القراءات السريعة ؛ المتقافزة أحياناً.. ؛ بينما كفَّاى تفران صفحات الكم الكثير من المطبوعات : متوقفا عند بعضها ؛ مزحلقا بعضا آخر، متسلقا عامودا وصولا لبدايته، محدقا في صورة أراها تختزل أحوال العالم في بضع بوصات مربعة ، متحققا ( في مطبوعة اخرى ) من فقرة ملتبسة دست في مقالة تبدو مصرية ومصيرية، وأخالها - من تحت لتحت - تنزلق نحو رغبات العدو، وأخبرا اراني متقلقلا من مبلغ سأدفعه خصماً من ثمن ادخرته لبنطلون جديد، وقميص جديد ؛فشمس الصيف فضَّاحة ؛ تطلى بالغبار وعرق الرقبة ياقة قمصاني التي لا وقت لدى لغسل واحد منها كل يوم ٠٠ أيضاً ,ما سأدفعه في الصباحات التالية سيكون لحساب نظرات الفتيات المتخصصات في تقييم شخصية المرء من حداله ١٠ الحداء الرخيص بنكشف أمره بعد شهر أو شهرين من المشي ٠٠ باهظ الثمن تبط من بوزه اصابعي بعد مرور شتاء عليه , هذا ما اتوجّسه ٠٠ ثم ما الغريب في فنان يتفاني في إتلاف المألوف من الأمور ؟ ٠٠ في هذين الشهرين سأرتدي بنطلونا جديداً يتوسط قديمين ( القميص والحذاء ) , ويستحسن الا يكون ثمة نسق ١٠ و في الشهرين التاليين أرتدي ذات البنطلون فوقه قميص جديد , وتحته حداثي القديم المشقوق المفرِّ٠٠ وفي خامس وسادس هذه الشهور ارتدى بنطلوناً قديماً فوقه بلوفر قديم دون اكمام, تحته قميص طازج من المحل إلى بدني السائر تيهاً بحنائه المتخطى لأول مرة في حياتي مبلغ المثة جنيه ٠٠ لا غرابة في الأمر ٠٠ سأدفع حساب هذا الصباح من حساب هذا الحداء الجديد الذي كنت انتويت شراءه مند شهور فلتت من قبضتي الشغيلة أصابعها في صنع عالم تهدمه لتصنعه على نحو آخر تهدمه لتعيد تصنيعه على نحو فيه من كل قديم تبعثره الأصابع وتعيد تركيبه على نحو ما تبعثر هو الآخر على نحو ثان ثم ثالث ثم رابع نحسبه جديداً يتطور إلى اجدد ثم إلى أرقى فأرقى. ومع هذا فهذه القبضة ( فن حال فردها لأصابعها أو ضمها أو ثنى عقلها بشتى الإيقاعات ) لم تصنع لنفسها أي رداء ولو كان حتى من دوبار أجولة علف البهائم ( في بلدي لا يرغبون في لبس الجوانتيّات شتاءً ) ١٠ ربما لهذا تضايقت القبضة , غيرة ربما، ولهذا راحت تعبث بهذا العالم، تمنحه عبقريتها، ثم بعد أن يتعود عليها ويألفها، ولا يستطيع العيش بدونها، تخطفها منه دافعة إياه للصراخ والعويل والألم والشكوي، وهي في سرور من تنفيذ شمارها السري الانتقامي: (عري بعرى) تحوله وهو على هذا الحال البائس الى افلام تدر عليه وعلى كائناته ظلاماً ممتعاً ودائما فيكف عن العويل، فيما هي تفك خلسة كل أصابعه؛ ترميها على الأرض ديدانا تسعى لإعادة سيرة العالم من أول وجديد. ولا ينج من المذبحة سوى أصابع القدم، تلك التي ليس لها، هي وإقدامها سوى بضعة اعمال يمكن ( بمعاونة اصدقاء من ذوي الناكرة غير المثقوبة ) حصرها في: السير والجرى والرفس والرقص البلدي والغربي والباليه والجمباز والأكروبات وبعض الألعاب الرياضية، على رأسها كرة القدم، وقيادة الدراجات المطاطية

والسيارات، ونطة الحبل، وعند المتسولين فقدها إلى ما تحت الركب يستدر أموالاً وفيرة تطرح لهم مع مرور السنين سيقانا أخرى، لكنها من طوب واسمنت وحديد وخشب، في حالة ( إستندياي )، إذا ما انحلَّت قوانين العلاقة ما بين الكواكب ويعضها البعض، ووقعت؛ التقت بهذه السيقان المعمارية، والتصقت بأسطحها، فيما كل من الشمس والقمر يظلان في حالة استنساخ يكفي لتشكيل كافة أوجه الأجسام الفائتازية الجديدة، وربما يفكران في المغازلة، فينشأ عالم من سكان جدد اصلهم من اسمنت وبرادة حديد ونشارة خشب ٠٠ وقد اكون انا واصدقائي غير متنكرين لعدد قليل آخر من وظائف القيدم، لكن لا بأس، دائميا وإبدا، على إن إترك شيئياً لعيضوى الآخر: قارثي العزيز ١٠٠ ليس للمرء عينان، وشفتان، وصفان للأسنان، وإذنان، ومنخاران، وذراعان، وصدغان، ورثتان، وساقان، وكلوتان، كذلك هو القارئ الذي هو الأنا الأخرى، بي ويه تبتهج القصة وتمتلئ بالحياة، أي وصف لها يقصر عن الإحاطة بها، هكذا يكون الأمر حين يدفع الأب وليده لأعلى، لتشدّه الجاذبية الأرضية إلى راحتي الأب الذي يرميه من حديد لأعلى خاضعاً لحكم جاذبية ترجعه لراحة الأب الذي يتناول من وليده بهجته المتحولة إلى مكوك طالع نازل من وجه الابن لوجه الأب، في تغذية ارتدادية توسّع الضرحة إلى حجم الكون الذي أعتقد أني مشيت مقدار محيط كرته الأرضية بالأحدية الشعبية صانعة ثقوب التهوية وسط النعل في زمن قياسي من المشي الذي لااملك له تغييراً أو تعديلاً. زمن ينبئ برغبته في حداء جديد بديلاً عن هذا الملبوسة شقوقه في قدمي التي غارت منهما قبضتاي فلم تنفرد أصابعها عن أوراقها المتمدة بتوقيع السيد وزير المالية السابق فالأسبق ( اللاحق لم تأته المطابع بعد برزم الأوراق الجديدة يمنحها بالاسم المنوح له من جده وابيه قيمتها السوقية) وما لى من كارت بنكي أمرره لصراف متجر يضعه في ماكينة صرف تخصم منه ما شاءت نظير جلد حيوان يلتف بلمعته الأنيقة حول جلد قدمي الباحثتين معي عن فكتي المدنية أفك بها زحمة الصباح عند( خميس) • • ولكن أي غراب هذا الذي أخذ الفكة وطار • • الغربان صارت في مدينتي مجرد مجاز التحق بالثلاثية الخرافية: الغول والعنقاء والخل الوفي. البتلعتها الأرض؟ ما من تراب بتخانة الفكة حتى أظن الأرض بلمتها، فترابها يتطبّع خفيفا بنعل قدمي التي لم تتقدم كثيراً حتى تلاقت وعشرات الأقدام الملصوقة بمواقعها ,فأتصاعدها على مهل حتى استواء كافة ادمغتي في بعضها البعض، وانضباطها ضبطة عسكرية بين كتفيّ كما تقول كتب التدريبات الأولية في كافة جيوش العالم الشبيهة في كثافتها ووقفتها لهؤلاء الدين يخايلونني الآنَ فبمجرد استرداد عينيّ لشيء من وعيهما لمحت جمهوراً عيونه في حالة جمود فستره (خميس) بأنهم: "ينتظرون ثقب جيبك يا زعيم "٠٠ فأجيبه: هم دائماً وأبداً ينتظرون الشقب الستعرض الواقع عند الجزء السفلي من وجوه الزعماء، وهو ثقب محاط إما بغابة صغيرة سوداء، قد يتخللها بياض يلعب لعبة التباين الجمالي مع صفوف أسنان الزعيم الصاعدة النازلة بما يهد الكون ويعيد من جديد ترتيب أوضاعه..(طبعاً أنا استكفيت بالجملة

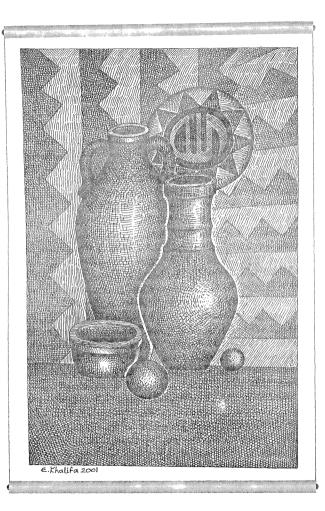

الأولى قلتها لخميس، ثم سرحت مع نفسى الجاررة عيونها وراء استكمال الصورة الواقعة في عشق اللقطة السينمائية الكبيرة إلى حد تعمية الأصل المرئى من أجل الإفصاح عن صورة له اخرى مختبئة تحت هذا الأصل .. وإما هو محاط (ثقب الحنك) بنعومة زلقة اصطنعتها ماكينة حلاقة ذقن لا مثيل لها في دورات مياه ناس ما تحت الطبقة العلوية، وهي نعومة يستحيل تسلقها من جانب أرفع الكلمات ثورية، حتى ولو تحلَّت بعدوية الشعر، وصدق المؤمنين، وبالتالي بحتك حنك الزعماء بطبول اذن الجماهير، فيما ثورية الكلمات تذوب بعرق خفيف نابت من ذقونهم، سرعان ما تمتصه ورقة منديل، تلقى على الفور داخل سلة صغيرة على مقرية من قدم المنصة ناحية اليمين المقابل ليمين بنطالي اسفل المنصة الحجرية لمحطة القطار الآخذ (خميس) ركنا على يسارها لبيع المطبوعات التي لن تسجل أي واحدة منها، لا بالقلم، ولا الصورة، هذا الذي جرى وما زال من جمهوريتزايد ويتضاغط نحوي منحدراً جماعة إثر جماعة داخل جيب بنطالي اليمين، والعجيب أني لم أفقد توازني، احسست فحسب أني سأخرق الأرض صانعا ثقبا يعرى الأرض من ناسها، إذ يشفطهم من عيونهم، وحن تستقل الطبيعة بأرضها تكسوها بكل أنواع الشجر والفواكه والزهور والخضر؛ تاركة كتنكار جميل مساحة من العرى حول هذا الثقب الذي صنعته بجماهيري .. بيد أنى تذكرت ذلك الحذاء المتخطَّى للمئتين من الجنيهات، ونعله السميك ذا الثقوب غير النافدة إلى جهة أخرى، والمعروض في افخم محل وسط صرّة المدينة، فأصابتني رعدة من مؤامرات حيكت في مصانع الأحدية الفريية ضد جماهيري، على إثرها قررت الأخذ بشيئين:

١ - الاكتفاء بشراء مطبوعة واحدة كل يوم أو يومين.

٢ - دعك دماغي بالهوامش الجانبية والسفلية والعلوية البيضاء، مكتفيا بتلميع سواد عيني بسواد حويني
 بسواد حروف الشعر والقصص والمقالات.

٢-ا-ارقام الصفحات المكتوبة غالبا وسط الهامش السفلي ربما تتكوّم فوق بعضها البعض داخل 
دماغي ..لكن في ايه ذاكرة من الذاكرتين ستتكوّم (ذاكرة الصورة ام ذاكرة النطق).. في الأولى: 
ستتحول الأرقام إلى ثقب أسود في دماغ بيضاء كلحم بطن البنت الماشية وراء موضات الغرب 
الماشي بدوره وراء موضات الشعوب الموغلة في القدم ( القدم الأخييرة هذي يا خميس تنطق 
بكسر القاف، لا فتحها). وللحق أقول لك أن لفظة القدم هذي لها علاقة بالقدم (مفتوحة 
القاف)؛ وما الكسرة والفتحة إلا محاولة للتمييز الشكلي بينهما؛ فنحن نسير بالقدم على 
قديمنا؛ لا بمعنى إزدرائه ولكن بمعنى إنه الأساس المتين المدفون ثلاثة أرباعه تحت الأرض؛ 
وربما أربعة أخماسه، أو خمسة أسداسه؛ حسب ضخامة ما أنبني فوقة من رقى رقيع أو رقي 
رفيع ( وغالبا يا خميس ما يكون الفرق مجرد نقطة واحدة ؛ تزيد أو تنقص ، لينقلب الحال من 
نقيض إلى نقيض) ...والأساس المدفون يجعلنا نفعل ما بدا لنا في رسم غرفتي الرقاد والقعود، 
وغرفتي صعود الطعام إلى ثقوبنا العلوية ......

. ثقوينا العلوية ١ ؟

. نعم يا خميس.. ثقوبنا العلوية

. يعنى أنت تأكل بمناخيرك. آسف بمنخاريك

. وبعينيّ كذلك

. والحنك .. ما لزومه؟

العينان تفتحان الشهية بمجرد رؤيتها للطعام، وقد بكون المنخاران اسرع من العينين..احيانا ما يتبادلان الأدوار..والمنخاران أو العينان إن لعبا الدور الثناني في البطولة، يكون دورهما هو إعطاء درجة إجادة الطبخ التي قد تصل إلى درجة خلع كافة إبواب الجهاز الهضمي.. أما الحنك يا سيد خميس فله دور بطل الأفلام التجارية غير المسنفة فنيا (السكندهاند) حيث يقطع يا سيد خميس فله دور بطل الأفلام التجارية غير المسنفة فنيا (السكندهاند) حيث ينقسم العطحن كل لقمة، وكل قطعة لحم أو فاكهة تقع بين صفى اسنانه، وفي الأفلام هذي ينقسم الكومبارسات تقريبا إلى خمس وجبات رئيسية وفرعية، تتوزع على ساعتي الفيلم..كل خصم أو مجموعة خصوم تتقدم إلى ما بين ذراعيه وقدميه، تتعرض لتقطيع وجهها، وطحن صدورها، أما المضغ، فمخرجو هذه النوعية من الأفلام يوفرونه - قبل أو بعد التقطيع والطحن لشفاه أما المضغ، خاصة بطلتيه الأولى والثانية، وربما ثالثة أيضا، شرط أن يكون أكبر مقياس لخصرهن في حدود تطويقه ذراع أطول المتفرجين (لهذا يا صديقي انتهى عصر ليلي علوي مبكرا).

إلى ابن تتمشى أصابعي: الأولان يستندان على الورق الذى اكتب فيه منذ شهر مضى ما حدث على رصيف المحطة وكشك جرائدها وانعكس على توهماتي وتخيلاتي التي هي دوماً تقع على المحافق ما بين أرض الملعب بأحداثه، وبين مدرجات الجماهير. الأولان من أصابعي يستندان على الورق بينما الوسطى والسبابة بمسكان بطرف القلم من عقلتيهما الأوليين، والإبهام أعلى منهما بنصف عقلة يضغط خفيفاً على الناحية الأخرى من القلم الذى يسبقه الإصبعان الأولان بطول حرفين أو ثلاثة، وإلى تحت بعرض سبعة أسطر، وهما في مشيهما قدام الكتابة يلاسان صفحة الورق.

أووو، منا هذا؟ . تندخُلك يا (خميس) دهمني للقضر فوق مسوداتي، والجريان إلى محاولة إفهامك. أمامي على المائدة ثلاث مسودات. كل واحدة منها.. من ثلثها أو نصفها مشت فى اتجاه. كلها أريدها . التقهقر إلى الخلف أحيانا ما يكون هو التقدم الصحيح.. فى الصفحة السابقة، تكلمت عما بدا لى من رسم غرفتي الرقود والقعود، وغرفتي صعود الطعام الى ثقوبنا العلوية، ونزول ما استعصى منه على الهضم والتمثل من ثقوبنا أصفل الظهر مخلوط بإفرازات ممرات الجهاز الهضمي .. على العكس تماما من نقودنا المعدنية.. نستخلص خاماتها من ثقوب نحدثها بالعمق المائل المتحدر إلى أطوال متعرجة فى باطن الأرض، ثم بالأكسدة أو الاختزال نتحلًم من شوائبها ليبقى الفلز وحيداً دون شركاء من هذه الشوائب التي نترك اليسير منها عائلاً بنقاء الفلز الذي يستعصي على الامتزاج بغيره لولا هذا اليسير، وما حدث هنا يحدث مع فلز ثان وثائد، ومن امتزاجها تتخلق السبيكة شبه النقية، ثم في المسابك السرية تسقط قطع فلز ثان وثائد، ومن امتزاجها تتخلق السبيكة شبه النقية، ثم في المسابك السرية تسقط قطع

النقيد من ثقوب دائرية، تتسفرَع إلى خيزائين البنوك الوطنية، ومنها إلى الشركات والمصانع والمصالح والهيئات، ومنها إلى جيوب الشعب المصرى الذي لم يعد له حاجة إليها، فقد اختفت عيدان القصب، وبالتالي لعبة: رشق حافة العملة النقدية داخل قشرة العود المدود على الأرض.. وأيضا اختفت صورة الملك آخذة معها واحدة من أشهر لعب أولاد الفقراء: (ملك ولا كتابة)، ويعد سنوات من حركة عسكر يوليو بدأت رويداً رويداً تتسمَّى اللعبة: (صورة ولا كتابة) فأبو الهول والأهرامات والنسر تجاوروا مع صور السلسال الأخير من أسرة محمد على (حسين كأمل وفؤاد وفاروق)، وأحيانا ما كان يطلق عليها: (الرَّفة)..ثلاثة أسماء للعبة يلعبها أولاد، لكل منهم - أيضا- ثلاثة أسماء على الأقل: اسم كتبه أبوه في شهادة الميلاد. واسم تناديه به أمه على سبيل الدَّلع، وبه يشتهر بين شوارع حيَّه، وبين اقربائه..واسم ثالث، ورابع ، وخامس ببتكره محب أو كاره أو بين بين. وتتصارع هذه الأسماء الأخيرة بين بعضها، لتخرج عن حلبة حياته واحدة بعد أخرى، ماعدا اسم واحد يعلق به داخلاً في صراع آخر مع اسمه في شهادة الميلام واسمه الجاري معه بين أقربائه والقريبين منه سكناً.. وأحيانا ما تفاجأ هذه السلسلة من الأسماء يمن ينادى صاحبها باسم ابيه أو جده ..وكأن في نفوسنا أشياء تتأمر غريزيا على نفوسنا ذاتها..اشياء تتدافع نحو أسمائنا تغيرها باستمرار دون نفي كامل لأي اسم سبق..فقط تلعب الأسماء مع بعضها لعبة التنحي أو الكمون أو التهميش وهو نفس ما يحدث - مثلاً - مع الشَّعر وقصَّاته التي كادت تنهى كافة تغيّراتها ، لدرجة أن أي تغيير - الآن- أصبح مجرد عودة إلى قديم كان لدى شعب من الشعوب.. ، مع الضارق طبعاً.. فالولد هو الذي يختار مع كل مرحلة سنية قصنته المفضلة ( بفتح القاف صديقي القارئ. خد بالك ).. قد يتدخل ولي الأمر (أب - أخ - عم - خال ).. أو ناظر المدرسة .. مديرها ..فيبحث الولد عن حل وسط كعادة أهل بلده؛ منتظراً قرب الإجازة الصيفية كي يمارس بشكل عفوي تطرفه الشكلي .. فيطيل شعره منافسا البنات عن غير قصد.. بلا وعي كان يعوض ما انتزع منه من سنتمترات ويزيد عما كان من طول؛ منجذبا إلى التطرف العائد إلى عناد طفولي في الطبع؛ والذي يتشرِّيه الجسم بطيئا بطيئا ؛ ليتحول في زمن لاحق من تطرّف شكلي إلى تطرّف جوهري يسود معظم بلدان العالم .. مثلما هو الحال مع الملابس، خاصة: النسائي منها ..فالجدلية ما بين التصري والإخفاء ظلت لعصور طويلة تدور حول الطرفين؛ العلوي والسفلي من جسم المراة.. حتى وصل الأمر الى ثبات ممل انقذته دولة الهند ، تحديداً نساء افلامها ذوات البطن المكشوفة بصرتها لتذكرنا بفضلها علينا نحن الستة مليارات من البشر العائشين الأن أثناء جريان قلمي بناس محطة القطار وكشك خميس والبنت التي حاولت المراة المحجبة أن تستر شريط بطنها، فوقعت ساحبة معها البنت من تحت فانلتها الى سطح الرصيف الذي بدا وكأن حضرة رملية انفتحت فيه، وجاروف اسود يظهر سريعاً راميا برمل ندى، ويختفى جزء منه ليعود بكومة رمل اخرى، فيما تتبدل هيئات الرمل أمام ذهول ناس المحطة العارفين بأن ما بين الرصيفين ليس بحراً يستلزم رملاً كوماته المتبدّلة أشكالها تختلط في أبصارهم عبر صهد ما بعد منتصف العام، وما

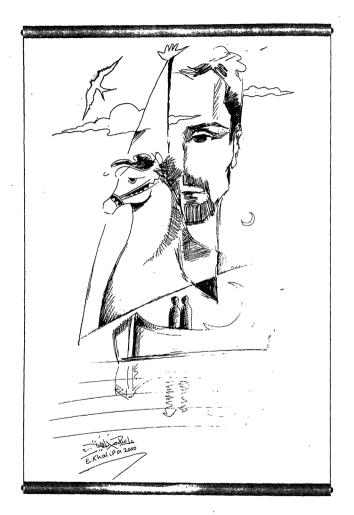

قبل منتصف النهار ببطون مكشوف بياضها المصاب بلعنة امتزاج هذين المنتصفين بمنتصفين آخرين: أمتنا العربية وبطن البنت المكشوف بياضها الشبيه ببياض دماغي المدعوكة بالهوامش الجانبية والسفلية والعلوية من المطبوعات.. ومن هذا البياض الدهني (لحظة من فضلك: أفي استطاعتك خطف أبية نقطة من أية لفظة وردت في هذا النص، شرط الا يرتبك سياق جملتها، ووضع هذه النقطة المختطفة فوق (دال) الدهني؟) ..وطبعاً عادة لا يشكل الكاتب حروفه، ومن ثم ستشكل اللفظة الحديدة نفسها بنفسها ملتصقة ببياض الدماغ، ومن هذا البياض الذهني، وذاك السكري الذي لم يكرر بعد بعظم رجل ناشف يدعكه فاصلاً أحمره عن أبيضه، مركزاً كل لون مكل كثافته في أجزاء مبعثرة من ظهر وصدر البنت بشرع الله الواصل بينهما عما قريب أو بعيد..من هذا وذاك يتكونَ عالم معرفي جديد..وفي الثانية (آه. كدت انساك. أذكر أنني قلت قبل بضع صفحات ، أن أرقام الصفحات المدونة غالبا وسط الهامش السفلي، ربما تتكوم فوق بعضها البعض داخل دماغي ..لكن في أبة ذاكرة من الذاكرتين ستتكوّم (ذاكرة الصورة أم ذاكرة النطق ).. في الأولى: ستتحول الأرقام إلى ... (يمكن للمتابعين بدل شئ من تعب وإلقاء نظرة على الصفحة المذكورة فيها هذه الأولى).. وفي الثانية (واحمد الله أنني من عالم دوّار بدءا من أرضه وشمسه وقمره، وليس انتهاء بالعملات المعدنية المدوّرة كعيون بقرات سيدنا يوسف السمان، ونساء الفنانين التشكيليين..لولا هذا الدوران لضاعت في النسيان هذه الثانية، التي ستتحول فيها الأرقام لحظة نطقها جميعا معاً - كيف هذا؟.. لا أدرى - ستتحول إلى ما قبل أولى محاولات استنطاق حنك البشرية..وريما منها ستتوالد لغة جديدة تتضرَّع إلى لغات عديدة تتشابك في بعضها وتتفرق عن بعضها كأشجار غابة كثيفة تستنبت وحوشها الضاربة التي تذكر اللغات الجديدة بأصلها الشبيه - في بعضه - بالصيحة التي أطلقها (خميس) هو وصديقان له من المتصفِّحين لطبوعاته.. صيحة تنوّعت بتنوّع حناجرهم عن بعضها..هذا التنوّع الشبيه بدوره بتنوع أطوال واتجاهات المخالب وتقوّساتها، ضمانا لحسن الإمساك بسرحاني، وانتزاعه إلى مربع شاشة التليفزيون الصغير، واللحاق بالإعادة الثانية لتمريرة لاعب مونديالي للاعب آخر تفلت من خصم ثم من خصم ثم دحرج الكرة لمندفع شاطها وسط هياج مليار من البشر، فسكنت أعلى الزاوية اليمنى من المرمى التي بانت ثقوب شباكها ممتزجة بثقوب بطون فتيات المدرجات المتموجات ب(البادي) جنونا بضريضها المنتصر جاذب عيون ناس المحطات - حال وصولهم إلى مقاهيهم أو بيوتهم - عن ما بدا من آخر صيحة في الملابس تجوب بتطرف خجل محطات القضبان المتوازية، بالكاد شريط بطني في حدود بضعة ملليمترات يظهر ويختفي وفقاً لتمايلات البنت، والتطرف الخجل يقود - كما أعلم من تاريخي النكوري، وكما سأذكر عما قليل - إلى تطرف مطلق، وعلى سنوات سيتسع عرى البطن ملليمشرات أخرى تتزايد في تناسب طردي مع جنون ذكور شعبنا الأوسطي (سكنا وسنا)، والذي - كإعادة - حين يصل إلى تطرف من الهياج، ببدأ في النزول التدريجي إلى نقطة الصفر التي عندها يكون مصممو الأزياء العالمية ابتكروا علاقة جدلية جديدة بين التعري والتخفِّي، تجعل شعوب الأوسط الجغرافي في حالة من تمسَّك مزمن بالمناطق الوسطى من الجسم البشري، فيما السياسات الفوقانية تلتهم أمخاخهم والاقتصادات المتناثرة هياكلها بحذاء المساقط الجانبية للشوارع تثقب جيويهم فتتساقط النقود المعدنية عارية المنتصف كدليل أكيد على إنها من فئة الربع من الجنية المصرى، تمشيأ مع سياساتُ ( تنظيم الأسرة)، فالأسرة النموذجية في عرفها هي المكونة من أم وأب وولد وينت ( وقد يحدث تحريف بسيط لزوم إسقاط عنصر الملل، فريما يكون لديهما ولدان أو بنتان، وريما - على نحو آخر - يسقط منهما الولد وتتبقى البنت أو الولد الآخر، أو تسقط منهما بنت وتتبقَّى الأخرى أو الولد .. وقد يحدث أن تفكر المرأة أو الرجل في إنجاب خامس أو خامسة في عين اللي ما يصلي على النبي).. والدائرة رمـز شـعـبي لعين الحـسـود، والعـملة المعدنية الآن ،وعلى اختلاف قيمتها مدوّرة ..وثقب المنتصف هو نتيجة خرق هذه العملة من منتصفها بعمود محميّ يبطل فعلها الحسود ..يا سلام ..السياسات الفوقانية تنزل بكل تواضم إلى ما تحت الثقافات التحتانية ..تنزل تحتها لترفعها لأعلى رأسها ..ولذا تم بالتدريج القضاء على الوحدات المعدنية من فئة المليم الذي هو واحد على ألف من الجنيه ، والذي هو كذلك كان وجوده مربوط بوجود العائلات القريب عددها من الألف ، فلم بعد الفلاح المصري ومستنسخاته المدينية يتزوج من أربع نساء ،إن ماتت واحدة ،أو طلقت ،تزوج الخامسة والسادسة وإصلا بدريته إلى رقم كبير في استطاعة افراده حين يصلون إلى سن الزواج أن يرفعوا رقم الذرية إلى كسر معتبر من الألف نسمة ، خاصة والفلاح . قبل اهتمامه بمسائل التعليم بالنسبة لأولاده . كان يحرص على تزويجهم في سن مبكر يسمح بتواجد خط رأسي عميق يتكون من أربعة أجيال يعيشون معا في وقت واحد ..ومن بعد (المليم)جاء الدور على القرش التعريفة ،ثم الصاغ ،ثم نصف الفرنك ،ثم الخمسة القروش ،ثم العشرة ..مبقين على العشرين جوار الجديدة ذات الخمسة والعشرين ، فعائلة الجنيه لا يجب أن تزيد على الخمسة أو أربعة أفراد أو قطع ..مميزيّن الأخيرة بعلامة الحسد المثقوب كناية عن نموذجية العائلة المكوّنة من أربعة فقط حين تتساقط هي ومثيلاتها من ثقب الجيوب جارية إلى الدكاكين والمحلات والسوبر ماركات والمولات ، تاركة وسط البلد مرحوما ، كعادته وسط النهار . بالعرق والناس والسيارات وباعة الأرصفة ..حين تتساقط هكذا وسط النعال الطالعة النازلة كي تتقدم خطواتها المتباينة السرعة افيما العملات تتفلَّت ،موزَّعة نفسها على مداخل المحلات، لافضة جوار الأرفف بحثا عما تود ،حين تفعل هذا يكون زحام كل منتصفات الأحياء السكنية التجارية محصورة ببن عمل صباحي منته ،وعمل مسائى اقتربت بدايته ..عملان قد (ارجو أن تتأكد المسئولة عن الكمبيوتر من وجود هذه ال "قد :سقوطها يقلل من درامية هذه المنطقة من نصى )..عملان قد (آااه..كادت تفوتني ..الاحظتم معى أن ثمة تناسبا عكسيا أحدثه الظرف البيش الداخلي بالتعاون مع "البادي "بالمناسبة :دال البادي :في الحقيقة الصوتية ليست دالا ببل هي صوت يقع في المنتصف ما بين (الدال)و (الضاد)،وقد يميل بها لسان ناحية الحرف الأول،وقد يميل بها لسان ثان ناحية الحرف الثناني ..ملعونة تلك النتصفات )..(الاحظتم هذا التناسب العكسي الذي أحدثه ظرفنا البيئي).. (كتاب الكوميديا واللامباليون هما خير ناس لهم قدرة ذاتية على تحويل أي ظرف (بفتح الظاء) ،ومهما بلغت درجة سوئه، إلى ظرف "بضم الظاء ".. لا يجهدون انفسهم أبدا ،هم ، فحسب "بثنون النصف الأول من علامة الفتحة ، صانعين دائرة صغيرة جدا وبهكذا يتم صنع علامة الضمّة . ونعود معا - فالكتابة الحقة ، في رأيي غير المتواضع ، هي الكتابة المكوكية :تذهب وتحيُّ وتقفز وتركن على جنب لتمارس عشقا خصوصيا مع كلمة ،أو فكرة ،أو صورة ،طبعا إحرص في ما قبل حملتين أو ثلاثة على اختيار أعتم يقعة ركنية ،لا مصابيح ،أو حتى انعكاسات لماسيح ،قد إنسي هدفي ،مشواري ،من إين أتيت؟،ويماذا ؟،ولماذا ؟،والي أي أين أنا انتويت الذهاب .. هنا . في جنح الظلام ، وإنا أمارس العشق مع محبوباتي ، لا يصحّ لخميس وكشكه وناس محطته أن يتلصصوا على وإنا في هذه الحالة الخصوصية ..الكتابة الحقة لا تشبه قضبان القطارات الماضية أمام كشك خميس عكس اتجاه بعضها البعض كل (كذا) دقيقة .. هي كما ذكرت كتابة مكوكية ، قد لا يعلم الكثيرون الأساس في صنع الاقشمة في مصانع الغزل والنسيج ،والتي بها ومنها يبتكر أمراء الموضة في الأوربيتين (القديمة وهي تقع شمال بحرنا المتوسط والحديثة وهي تقع ضمن النصف الثاني من الكرة الأرضية،وكأنها مرآة بلجيكية الصنع تعكس بنصاعة ولمعان أوروبا القديمة )وفيهما ابتكر أمراء الموضة (وبعض ابتكاراتهم هو محض محاكاة تحتك بأزياء الشعوب القديمة الواقعة في النصف الجنوبي من كرتنا )حيث ابتكر أمراء الشمال كل ما مرعلي أجسام البنات من أزياء مع قليل من تحريف يخفف من غضب السماء ،ويساير لحد ما المواضعات البيئية .. اراني تطرّقت قبل نصف صفحة (حجم الفولسكاب) إلى البيئة . بيئة . بيئة . هاهي . أين بداية جملتها ؟ . أين ؟ . هاهي : (الاحظتم هذا التناسب العكسي الذي أحدثه ظرفنا البيئي مع (البادي) القادم نحونا عبر الأطلنطي صيف هذا العام) ازدحمت منتبصفات الأحياء حتى انه لم يعد هناك مكان لقدم واحد..عليك أن تناغم ما بين حركة قدميك، وحركات أقدام من يسبقونك، ومن بجاورونك. زحام تام أوجد نقيضه ، هكذا على ما أعلم – تقول ضمنا النظريات الماركسية: زحام تام أوجد عربه التام ( ومشاكسة لهذه النظريات أقول: العرى هو أعلى مبراحل الانكتبام والزجام ودوام الحبال الذي هو من المجال). هذا الزجام الكاسى لكل ملليمتر مربع من أجسام الكثيرات من السيدات و الفتيات، أوجد نقيضه التام وغير التام في اللحظة ذاتها . كيف؟: (الإستريتش - الفائلات والبلوزات والقمصان الملصوقة وفق منحنيات الصدر والظهر. عرى انرسم جلده بألوان تهتأت لي ولك على أي نحم ترغب) .. هذا العرى الملتبس، الاستعاري - إن صحّ الوصف - إنوجد على الأحياء من فتيات الرقم المشئوم إلى ما قبل الرقم الفرح بالعودة إلى الوطن أو الحبيب أو كليهما: (عودة أوديسيوس - وعودة رجل وامراة لليلوش - وعودة السيدة العجوز لدورينمات)..ولكن نظرية STEP BY STEP لصاحبها كيسنجر تعمل فينا بأثر رجعي ظل يتناقص، رغبة في التمييز عن منطوق نظرية هذا الإمبريالي، فجعلناها هكذا: (ملليمتر فملليمتر)..ومع ذلك فأحياناً ما نعمل بالنظرية الأولى

، إن لم تكن لسلطة الشارع وجهة نظر مضادة، ودائما وأبداً نحن محاصرون بعملين مثلما هما هذان العملان المشبوكان بلفظة: (قد) .. قد يكفيان - بدورهما - لمحاصرة وسط انثوي وتسليمه (بالشرع الإلهي) لوسطى المتلهف إلى صنع جنين من صلبي ينمو على حبيل صرتها وسط البطن (ألهذا تعشق البنات نطة الحبل؟) و(لهذا عشق اثرياء الريف المصرى أواسط القرن الضائت حين كانوا ينزلون وسط العاصمة بنقود قطنهم طويل التيلة، رقصة هزّ البطن ذي الصرة المتضاوئة بنجمة فضية أو ذهبية؟). وإذا عدت للعبة اقدم من (الهيلاهوب) وطوقها المتلوى نزولا وصعوداً على أجسام البنات المكتفيات فحسب بهز البطن أعلا الخصر، مع إمالة الجنبين بطريقة في مقدورها التحكم في أحد الاتجاهين المتضادين (الصعود والنزول). قبلها، والحبال ما أوفرها وقتها: حبال الغسيل..حبال لصوص الساكن.. حبل الكلب الحارس..حبال بئر المياه قبل دخول المواسير والصنابير.. وحبال اللغة العربية: (فلان حباله طويلة) و(علان يلعب على الحبال)و( ترتان فتل الحبل لسين من الناس ). وحبال الحاوي المستخدمة في تكتيف صدره وذراعيه بواسطة أشد أثنين من المتفرجين..وحيال الكراتين استعداداً لسف أو انتقال لسكن جديد .. حبال تكتيف الولد المشاغب . قبلها .. قبل (الهيلاهوب)، تمرّدت الحيال على براجماتياتها وتحولت إلى نشوة خالصة تمضيها البنات، ما بين المصر والغروب في لعبتها، لعبة النطائط الحبل..لكن، هل من علاقة بين (الحبل) بتسكين الباء و(الحبل) بفتح الباء ؟.. الحروف المتماثلة، ولها نفس الترتيب، قد تعني إنها من عائلة واحدة، والتشكيل ما جاء - في ظنى - إلا للإكثار من المعاني. ولتوفيق الحكيم قصة اسمها (الرباط المقدس) اشتهرت كفيلم سينمائي..والحبل يستخدم كرياط..ومن ثقافة المرأة الشعبية: ربط الزوج بالعيال..وكما نمقد طرفي الرباط (الحبل) عديداً من المرات اطمئنانا الإحكام الربط، تحبل المراة عديداً من المرات حتى لا يفكر زوجها بالارتباط بأخرى..ومن الثقافة عينها أنه حين يفشل عضو الرجل في الانتـصـاب يقـال: إنه (محربوط)، ولابد من ذهابه إلى سـاحـر (أو شـيخ سـردباتم) بفك الرباط. وبالمناسبة: عاصمة المغرب اسمها الرباط (وانتقال علامة التشكيل من كسرة تحت الراء إلى فتحة فوقها قد يكون فحسب رغبة في التمييز بين الحبل الرابط، واسم العاصمة) لأن كيس القارة الأفريقية المتلئ بعرب وزنوج و سمر، ويحمله جنى أطلنطي على ظهره المحنى، ويداه تجذبان عنق الكيس إلى قليل من امام يصنع توزانا ..واين راسه؟..ااتته ضرية من أي حجاج ثقفي، فتدحرج إلى الوراء، فشاء القدر أن ينفرز فيه خليجا (العقبة) و ( السويس)، فاستقر ملتصقاً بأعلى خلف الكيس، مكونا من ناحية الحنك بلاد الخليج، ومن الجبهة بلاد الشام بعينيها المفتوحتين على آخرهما (لبنان وفلسطين)، ويشعره الطويل المنساب: شبه الجزيرة العربية، بينما (جون جارنج) يحاول إحداث شق من أعلى وسط القارة العاري بطنه من لقم الحياة المتخمة بلؤم الساسة ؟

۱۱۱۱ مما بى ..كلما مشيت بنصي قليلا إلى الأمام ارائي أشطح إلى هوامش جانبية تجذبني من النص لأرائى تحته والزاوية السفلية السينمائية ترينى منه ما لم أكن رابته عندما سايرتنى عيني بطول الكتابة المستقيمة استقامة السطور ،ومن حين إلى حين تجذبني إلى هوامش أخرى موزّعة على كامل درجات زوابا منقلتين هندسيتين متلامستين عند وتريهما المتساويين. ما علنا.

أعود مرة أخرى للحوار الديالكتيكي بين الأوسطين (وسط الرجل ووسط المرأة الصانعين لأجنة جعد ينتظرها رجال الموضة ليس عند ورقة التوت أو التين ..ينتظرونها هناك عند مقطع ال ( المحالاً مريكي ، الجامع لسنوات العمر من (١٧ إلى ١٩)، مع ثبات شبه دائم فالموضة النسائية تضع في حسبانها وسط الجسم :منه قد تبدأ ،وإليه قد تنتهي ،وعبره لا تنسى أن تميل نحوه يحزام أو كشكشة أو بتضييق تدريجي ببدأ من أعلي الصدر حتى أسفل الصرة ..ومادمت ذكرت ال ((teen الأمريكي (أخشى أن يكون له صلة خفية بورق التين الوفير عن ورق التوت الذي قابله عيد قليل من إناث الكرة الأرضية )..ولهذا أتساءل :اللموضة علاقة بأنشطة السي .أي.إيه؟.. قد تأتيني \_فيما بعد \_مناسبة انسج فيها قصة بمكوك إجابتي على هذا السؤال ..وضمنه قد اتذكر اني وعدت القارئ بالحديث عن الموضات الذكورية حينما كنت متماهيا تماما مع زعيمي المزعوم ..وقد تكون ذاكرتي البصرية امتلأت بمقاطع دائرية بطنية تشعل المتطرف تزمـتا في داخلي، فينزل على أصداغهن بمراوح الكفوف النازلة الطالعة بعصبية مجنونة ..وقد تشعل المتطرف تحررا في داخلي فتنزل الذراعان على هيئة دائرة مفتوحة ،طرفاها (الأيمن والأيسر )يمران بسرعة البرق من جوار جانبيها «افعان الطرفين نحو التلاقي من تحت بعضها البعض عاصران خصر البنت التي لا مجال لحركتها سوى أن يمتثل جسمها لدراعيه الرافعين إياها إلى مستوى لقطة سينمائية لائقة «زاوية التصوير لاتهم «ترقفع درجات ،أو تنخفض درجات عفالمسالة ليست ضمن منهج الرياضيات فرع الهندسة كذلك :نوع الإضاءة الربانية وشدتها ،ففي أي لحظة من لحظات مرور الشمس في نصف قوسها السماوي ،يمكن للقطة هذي أن تكون في مستوى لائق ..ومع هذا ،سواء إن وصلت لجمهور المحطة كلقطة رومانسية ،أو كلقطة درامية تعبير عن خبل يقترب من جنون مؤقت .. لا يهم .. المهم ، هو انه يجب علينا الآن ،وليس غدا ،فأحراس المودة إلى توحش قرعت با (فيروز ).قرعت ،ويجب فورا عمل اجتماع موحد بين كل الأطراف المتطرفة للحيلولة دون وصول المنتصفات العارية إليها ،خاصة وأن أوراق شجر التوت والتين غير كافية لعددهن الهائل الآن.

### قصة

# الأحلام الأخيرة

إلى روح نجيب محفوظ

جمال زکی مقار

#### ١- شمس ذلك النهار

كنا نغزل من خيوط الشمس أحلاما مورقة، مسدنا اليافها حبالا، لنصعد بها مدارج المجد، وكان نجيب الأسبق والأمجد، ونحن نتأمله، نراه يصعد وحده فضاء يفضى إلى قلب الشمس المتقد، وقفنا نرقبه مذهولين من سرعته التي تفوق سرعة الشر العادين.

رأيناه يكاد ينتهى إليها، تلك الجذوة الحمراء الفريدة، لكنه حين مد يده ليقبضها راغ منه الحبل.

وهى مسجى على حصير أحلامه، روحه يضوع منه أريج المجد والعظمة فيعبق الكان كله، انحنينا نلتقط بعض مجده، تلفتنا حولنا ونحن نخبؤ أريجه الزكى في جيوب معاطفنا، استرقنا النظر لبعضنا البعض، وتصنعنا البكاء.

#### ٢ - أرض ذلك النهار

ارتوت من اربح إفكاره، وانبتت زهرات أخذت أوراقها من أطراف ثوبه، صارت كلها حمراء قائية الحجرة، وكان كل زهرة انمكس وجهه، مرة، الحجرة، وكان كل زهرة انمكس وجهه، مرة، ضاحكا ساخرا منا، وتارة، جادا مزموم الفم في إصرار، وثالثة، فرحا كأنه الفرحة، وطريا كأنه المرحة، وطريا كأنه المرحة، وطريا كأنه المرحة، وطريا كأنه المرحة، وطريا كأنه المرحة وكان المركة وهو يدندن (القلب يعشق كل جميل) لأم كلثوم، ومرة أخيرة، حزينا، عيناه ترنوان إلينا، وتحملان نظرة وداع.

#### ٣- أشجار ذلك النهار

اخذت ندواة رحيقه، واورقت منها فروعا اوراقها وارفة خضراء غميقة الخضرة، جلسنا في ظلالها المستدة، لنرسم على الأرض انعكاسات وجهه في مرايانا، وعلى اكفنا نقشنا اسمه، وتبادلنا كأطفال عابثين رغباته الصوفية. فركنا الأكف مرات ومرات، لكنه في كل مرة كان يعود للازدهار والسخرية اللاذعة من صبيانيتنا، غسلنا الأكف، لكن عطره الأثر ظل يضوع منا، نحن الأولاد المانين.

#### ٤ - سماء ذلك النهار

كانت صامتة عبوسا، لم تبتسم لنا ولا مرة واحدة، وهناك في اقصى اركانها، جلس عجائز ارتخت اشداقهم، كانوا يرقبوننا وهم يثرثرون، وعندما نطقنا احرف اسمه، تفرقوا خوفا وهلما، واختبأوا خلف سحابة كبيرة رمادية، مرت، فانكشفوا لنا عرايا بلا عورات وحين داهمهم الضياء، عشيت عيونهم، غطوا وجوههم بأكفهم، فتكتمنا ضحكاتنا الساخرة.

#### ٥- نيل ذلك النهار

مر واجما بلا مبالاة، ولم يولنا حتى نظرة، ظل يمشى، يهبط القرى والنجوع، يتسول الحزن الدفين من أعين أبنائها، بينما كنا نمشى خلفه كاليتامى، جاثعين، مغبرى الوجوه حفاة، نتمنى أن يعطينا ولو حتى كسرة حزن مما جمع في جعبته ، لكنه كان جبارا عنيدا.

تشققت أقدامنا من الشوك والحسلك، الذي دهسناه، فأدمانا، أخد منا التعب كل مأخذ، جلسنا، نرطب جباهنا بخرقات مبللة بالدموع، وتحن نرقبه يمضى بلا كلل أو نصب، دون أن بهنجنا حته، التفاقة.

توقف عند النقطة التي سجى فيها نجيب، تشمم عبق ليالي ألف ليلة، وأطلق لإساره الدموع. ٢ - حرافيش ذلك النهار

كانوا يدخنون الح... ويصعدون درجات الوهم اللديد، وهم يدقون على الأجساد أوشاما غائمة لقطط برية وعصافير مهاجرة وسهاما تخترق قلوبا جوفاء وقردة. بينما أخرجت نساؤهم من أخراجهن حفنات من الودع، ضرينها ببعض وطرحنها على الرمال، كل صدفة من الصدف أخرجت نجيبا صغيرا، شقشق بلغة غامضة لا يعرفها إلا الحرافيش وحدهم.

#### ٧- عصافير ذلك النهار

ثم تصدقنا، وثم تصدق أى إحد آخر، (من قال إن نجيب مات، نجيب حى، ثم يزل، وإيناه هناك، قبل أن نعود من رحلة النهار، كان بهيا وصبيا ورائقا، شقشق للحرافيش ببعض الغازه، ثم مضى ليجلس معهم، تبادلوا الحكمة والصمت وبعض كؤوس من نور وكسرات خبر مقدد، كانوا يوزعون الأدوار، يفرقونها، ثم يعيدون ترتيبها، وإنتم بالنات اعيد توزيع ادواركم اكثر من مرة، انظروا في المرادة الفهين انظرنا إلى اوهامنا، رأينا انفسنا، مرة اقوياء تتدلى سواعدنا، ومرة تافهين مستقدى الأفكار، ثم منبعجين محدودى المؤخرات، ضحكنا من شدة الحزن على انفسنا، وجلسنا على الأرض، حاولنا أن نرسم ملامحه بأيدينا وعلى اهوائنا رأينا العصافير تفر خوفا من جنون إفكارنا.

#### ٨- نساء ذلك النهار

رادوييس، حميدة، نور... و.. متشحات بالسواد، يرفلن في ثياب فضفاضه، نظراتهن تقطر حنزنا وأسى، قالت كل واحدة للأخبري (نجيب لم يمت)، (نجيب مات فماذا عسانا الأن فاعلاته)، وإنصرفن إلى اعمالهن المنزلية، قشرن الخضراوت، وفصصن قرون الصمت، وإنصرفن إلى أعمال التريكو، وعندما عاد أزواجهن، ارتمين على اكتافهم باكيات. وفي الشتاء أنجين أطفالا كثيرين يشبهون نجيبا بعض الشبه.

#### ٩- بحرذلك النهار

غاضبا كان، وكان يقدف الموجات إلى الشاطئ في عبث وجنون، يبعث بهن ليسرقن من حبات رماً الشاطئ المفرع الشاطئ المال ويعطينا ما يجدب الشباك، ياخن حفنات الرمل ويعطينا ما يكفى أن نبلله بدموعنا، ثم يجار بالغناء الحزين، لعلنا نلتفت إليه، لكننا نظرنا نحوه في لا مبالاه، لما رأنا قساة غير عابلين به، استدار، وجعر جعيرا غبيا، أضاع بهاءه وأشحب زرقته، ثم للم أطراف عباءته، وأنطوى حزينا مكسور الخاطر، وهو يتمتم بمفتتح ميرامار (الإسكندرية.. مهبط الشعاع.. وقلب الذكريات المزوجة بالشهد والمبللة بالدموع).

#### 10- جنيهات ذلك النهار

كن فى أول النهار هرحات ينظرن إليه وهو يصعد متسلقا أحبال المجد، ولما رأين الحبل ينفلت من يديه ، تضرّعن، هربن واختبأن إلى حين، ثم عاودن الظهور على استحياء ومهل. نادين باسمه مرات، تضرقت أصواتهن بددا، تناثر فوق رءوسنا، نادين نادين أكثر من مرة، وعندما أطل ممسكا في يدم جعبة الأدوار، ليوزعها علينا، ابتسمن له، هز رأسه لهن، وابتسم ، التقط الأدوار ووزعها علينا، ولم

-- هذا نصيبي ودوري.

تضاحكت الجنيات وأقبلن عليه مبتهجات، رقصن حوله وله، وأخدن بأطراف يديه وثوبه، حملته على محفة من نور، وصعدن به إلى قلب قلب الشهس، هناك أودعنه ملفوها بقبس من الضياء.

### قصت

# المسعسبسر

### محمد رفاعي

فعلها صبى غر، ببساطة، هكذا فعلها! شاهده فى ذلك اليوم، البر الغربى، رآه الشيوخ وأومأوا برءوسهم، ومضوا كل إلى غايته.

هل كان ينقصهم تلك الفعلة.

فعلوها.. منذ سحيق الزمن، حين صار الفرد، ياكل، ينام، يتناسى، يعبوت يتوارى التراب، أو يترك، هكذا الكلاب/ القطط/ الجوارح أو تجرفه الجرافات إلى مسقابر جماعية.

من يواري من.. كلهم موتى!!

فعلها صبى غر، كانها الخيط الفاصل بين الضوء والعتمة، فعلها كثيرون قبله من أولى العزم. الأمر جاء متأخراً. فهل ينبت في قاحلة الصحراء نبتة ضبوء.

بلدتنا صغيرة، مثل سائر البلاد، عرفت الظلام وأنست العتمة ونقيق الضفادع ونباح الكلاب المتواصل والسكون.

بلدتنا.. توارثت الصبر على المرض والجوع والفقر.

فى ليلة دامسة الظلام، تامة السكون، قاسية البرد، مثل كل الليالى. نام البشر/ الكلاب/ القطط/ العناكب. الغارقون في الملذات والعارفون بالله.

شق الهرج السكون، لا أحد عرف يقينا كيف بدأ، ولا أول من اكتشفه بدايته، ولكن يقينا أن شيئا خارقا للعادة حدث، أقلق الغاطين في النوم، على إثره نهض الرجال المكدودون طيلة النهار، صرخ الصنفار النائمون في حضن أمهاتهم، ترك الصبية أذيال ذويهم. هم يتعثرون في الخطو داخل ديارهم التي ألفوها وألفتهم.

ظلوا يعيشون هكذا، داخل ذاتهم المنكمشة، يبحثون عن شىء ما، ملقى وسط الكراكيب، يعينهم على مواجهة الخوف الغامض، عصى، ريما- فرع شججرة، عمود من حديد



صدئ متروك على قارعة الصمت، ربما يتحسسون حاجاتهم الضرورية التى يخشون عليها. القليل منهم فتح باب بيته على الليل، فوجدوا أنفسهم فى العراء، يتخبطون فى حوائط العتمة، ولا يرى المرء فى تلك اللحظة الفاصلة نفسه التى ألفت ذاتها المعلقة المستكينة إلى الظل والساعية إلى خلاصها الفردى.

الدروب التى جمعتهم فى تلك اللحظة. جعلتهم يتحسسون ذواتهم، تستعين الذات المركونة، الذات المنكسرة ليقرى على مواجهة هول اللحظة، يركضون فى الدروب مبهوتين، تسأل الذات الذات عما يحدث فيسمعون ضجيجا لم يسمعوه من قبل، يرون هرجاً ويحسون ذعرا لم يالفوه، منذ عقود ولت، فى تلك البقعة الضييقة من العالم المنسى، لا أحد ينبثهم بما جرى ولا يفسر لهم ما يحدث القليل منهم شلوا عن التفكير، لم يمارسوا هذه المنحة السماوية، وتركوها تموت.

بدا أنهم يواجهون أشباحاً، لم يتوقعوا ظهورها، اعتقدوا أن القليل من الضوء الشاحب يزيع عهود القتامة والسواد التي تخيلوها عهودا سالفة لا تعود واستكانوا إلى سلطة استدرجتهم إلى قتل الذات الواعية.

لحظة غاب فيها النهار، جلسوا ليلتهم الأولى، يشعلون نارا هادئة على طول شاطئ الترعة فعل دفع العين أن ترى ما كان معتما وغائبا عن الرؤية، يرون أمامهم الشاطئ الآخر لأول مرة، فارقه الضوء بدا لهم هامشيا لكهوفهم.

وقدهم عاد ظهيرة اليوم، خالى الوفاض، مكث المزارعون/ الطهاة/ الخدم/ الكلافون/ مصفقو الشعر، مع ذويهم، أيقنوا للوهلة الأولى أنهم فى العراء دون وعد بتقديم شىء يواجهون به الخلاء وصمت الصحراء خلفهم بلا حدود، أدركوا اللحظة أن تضحياتهم عبر قرون سالفة ضاعت هباءاً.

فى اللحظة الأولى، علا صوت الشيخ، نهضوا يشدون قاماتهم الهزيلة، كسيقان نخل تقاوم هبوب الربح.

عم الصمت، كمن الصبية تحت أقدام الشيوخ، أدركوا أنهم في لحظة مواجهة لا مناص منها مع عدو سرمدى - ما أشبه الليلة بالبارحة، سهر الشيوخ، تعدوا الثمانين بعضهم قارب المئة، أنضبجتهم محن مماثلة، خرجوا منا بيقين راسخ، لا مناص من الاعتماد على الذات مهما كان ضعفها وهشاشتها.

مكث الجميع صامدين في مواجهة الليل، طاف الكهول على أماكن مخصدضة للحراسة واضحة للعيان اجتمعوا في سقيفة عند مدخل البلدة، افترشوا الأرض والحصر والمصاطب، أقاموا راكية وشعروا بحميمية الافه، يعود إلى الأبدان. نشطت العقول المستكينة على كسل الخريف السحيق وأطلق كل فرد لنفسه العنان ليفصح عن رؤيته للأيام التالية.

# النسي

# الكساميسرا

### سميحة سليمان

الكاميرا دايماً معايا في شنطتي.. بتحلم تاخد لى صورة.. امبارح كنت واقفة في طابور المدرسة.. حلمت بصورة كلها براءة.. وفي الآخـر مـاكنتش الصورة اللي التمنيتها.. صورة حب الأستاذة.

في يوم من أيام الطفولة المفرحة.. وسط أمى وأبويا وأخواتى.. والبحبحة.. حلمت بصورة رايقة.. شفت فيها ملامح طفلة رقيقة بتحب الضحك والفرقشة.. لقيت صور الطفولة ما بترضيش الكاميرا.. ولا بترضى الطفلة اللى جوايا.. وأنا وسط أصحابى ومعارفى.. القط صورة اللمة.. الاقى نفسى بعيدة خالص عن الصورة..

في الجامعة.. ياما أخدت صور.. وحلمت بصور.. ولا صورة هي أنا.. ولا أنا وقتها كنت صورة نفسى.. والكاميرا في شنطتى تبص لى وتنده.. ياللا اتصورى.. أنا في شنطتك لغاية لما تقررى.. وفي يوم.. شفت حصان أبيض.. فوقه الفارس اللي بعبه.. غرقنى ولا ضعفت.. حلم بصور فرحنا.. لقانى في التوهة.. والصور شاهدة على وجوده.. في شغلى.. كل الناس بتاخد لى صور.. كل زمايلي يلقطوا مناظر.. صورهم في عيونهم بتفتش عن الحلم اللي جوايا.. أشوفنى في المعمل.. كل صور حياتى تمر قدام عينى.. والكاميرا في شنطتى تصرخ.. وتقول: خدى صور.. المعمر بيجرى وأنت وأقفة زى الحجر.. مش عارفه امتى حا اتصور.. با احلم بالنور.. بيجرى وأنت وأقفة زى الحجر.. مش عارفه امتى حا اتصور.. با احلم بالنور.. والصور تناجينى.. وتلفنى جواها في البرواز.. وصورتنا، واحنا سوا.. تشهد يا نور العين.. على جمال الهوا.. وفين قلبى.

# قصائد قصيرة

### نديم الشاذلي

### حبةميه

ومليت إيدى شوية ميه وبعد شوية فتحت ايديا مالقيتش الميه العيب فيا . ولا العيب في الميه

ليه اتسرسبت الميه من جوه ايديا دنا كنت متبت فيها وإنا يابا اصحابى كانوا ميه فضلوا يقلوا شويه شويه ماباقوش ميه هم اصحابى زى الميه العيب فيا.. ولا العيب فى صحابى مانا يابا باحب الميه.

عايش بيها

باكبربيها..

باكبر بصحاب*ى* باكبر والناس حواليا

وحاولت كتير أحبس حبة ميه.. جوه ايديا يئست.. حزنت.. بكيت وأنا بامسح دمع عيونى لقيت خدى مندى.. مش من دمعى لأ.. من يدى فجأة ونطت ضحكة ف قلبى لا لقيت الميه في يدى

### شهيق وزفير

الفكره نسمه.. تبات في صدري..

وما نشفتشي

سألت شاعر.. صعيدي واعر.. امتى تدبل.. أو تموت؟! قاللي لو تنحنيلي هامه..

سافر وسابلي ألف ابتسامه.. حبيبتي لو ناويه تسافري.. ابقي إيمتيلي..

قلمى وصوتى .. ویا صدیقی شهيقي يرجع.. في حضن ريقي يبات في صدري.. يصبح زفير..

### توب على قدى

وبنيت لك دارى .. ورا غيطك ودماغي المقليه ف زيتك تدعى رينا يعمر بيتك فكرت اتعلم على كيفي مش على كيفك

العصب النافر من جوفك

تصبح زفير بخار محندق في مرايا يشرق.. وبنت حلوه ترسم بإيدها؛ قلب لحبيبها في مكان بعيد..

والضلمة كلمة..

من فوق جبين الغضبانين عجوز ونفسه.. يشد حيله ودیب بیعوی.. غزال بيجرى .. في سنانه ديله

وساعتها يحلم.. لو بس لحظه.. يقدر يهوهو او حتى عينه تسخن.. تنور .. تكون دليله

صياد في بحري.. لمحته يرسم على كفي مره.. وردة شهامه.. يقوللي يا بني .. البحر غدره.. في قلبي شامه؛ لكن خيره يا ابني يامه صياد في بحري.. سافر وسايلي .. ألف ابتسامه

ويكون أخضر سلسل إطرافي بأطرافك بفضل بكبر ووقفنا في كورال بنغني کل ما باکبر أغنية للديكتاتورية مش ح أملا كتابي بأسئلتك صلينا وراك وقت الغرب في مقام تمثال الحرية ولاح اتصور جوه مرايتك وح اسقف للي حا يعجبني وادى فكره بتشرق في خيالي لو قلمك يوم جه على خدى یا تعیش علی طول ح ارمى عيوني.. یا تکون ذکری على توب الحلم المتقطع يا تموت انشا الله تموت بكره وافضل اخيط.. ماهو لازم م الليله لبكره بعد ما اعيط تتولد لنا مليون فكره وح اقولهم من غير ما استأذن م العصر لحد الفجرية مش لسه ح استني أوامرك معفيه الأفكارم الحمرك

### الدنيا أصغرم الرحم بكتير

الدنيا اكبر من دنيتي بكتير مبانى سودا بمرايات والصبح زى الشبح.. وف بطنه ناس مهضومين مطريين في الأزهر.. يدرسوا الترتيل سكة سلام وحمام مالوش لازمه شجرة عجوزة واقفة تتفرج.. على الشارع شوية ترقص.. وشوية تحاول تنتحر

ویتدبح خرفان فی براری وتسقف للفن العالی لو ها تعلمنی وتسقینی فی دروس ومواعظ انا کلی آذان وعیون وقلیل جدا ببقی لسان لکن إنسان اقدر اعبر بطریقتی ویفکری افکر واقدر افصل توب علی قدی

بتعدي في بلادي وصحاري

وتحررفي عبيد وجواري

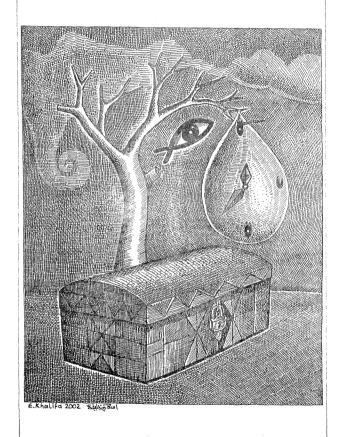

يرف ميت رفه والخوف عطش.. بيشقق الشفه حاسس کانی.. سلم الحب اللي طالع فوق وكإنى بنت بنوت، نايمه .. ويكره تفوق كاس غباوه.. على جتتى مدلوق إمسك قلم؛ والفه بين صوابعي كده واكتب كلام واشطبه وإحزن.. كإن الحزن شيء مكتوب وحروف عريانه بتزاحم خلايا المخ، جنين احمرفي دم امه لسه يا دوب مولود يشهق.. ويستغرب.. الدنيا أصغرم الرحم بكتير.

انا تحتها.. واقف في عز الشمس تتسند على كتافي تقول يا صاحبي: انا طول حياتي.. والضهر فوق ضهرى في العصر بافرد فروعي.. والملم العصافير وهي المغرب.. دايماً لوحدي أشد جدوري وادها واحلب نحوم السما قناطير ضيا وعفه واحلم بنور القمر.. توب الربيع فستان فرح.. وعروسه في الزفه لیه ۱۱ باکتب .. باترعش

وقلبي زي الشلن

### تنبعبر

# قصيدتان

## رشيد وَحْتى (المغرب)

### كربنقال الرؤى

ین نشوتین – وبالکاد - توفر للجسد ان یلهب - لا بلهسات، وإنما بسسؤال قرمزی- روحه السمراء: «این اسریت آن تناشرت من بین اصسابعی قطرة قطرة: ؟،

ويعسد لأي اتسع - وبالكاد - للروح السمراء أن تجاوب:

وما أدرانى؟

رایت خیولاً جامحة تتسلق ربوتین من کمثری؛

رأيت شطآن لازوردية تدهن بالزيت إهابها الرملي؛

رايت رياحـاً تقـتلع نخـيل الجـوز الهندى؛

رايت إيـزيس تلحم بالحب إعـضـاء أوزريس المبعثرة؛

رأيت حمى موسيقاك تبعثر أعضاء أورفيوس؛

رایت ریابتیه تصمیع: «اوردیس، اوردیس/،؛

رأيت راقـصـة فـلامنكو تأسـر بين أخصاء شالها راقص طانكو؛

– افی کـرنشال ریو کـان ذلك؟؟ ومـا ادرانی؟

رأيت تخاريم شالها تنادى قيثاراً أن هبت له؛

رأيت بحراً هائجاً يعلوه مدى رغوة تغمر إفجيجاً كميتاً؛

رايت...

رایت ورایت إلی ان واریتنی

فيك

### أقيسة الرغبة

VШ

الجسد إحضار لما غاب، تغييب لما حضر

IX

جسدی ینفلت منی کما تنفلت منی لغته، قد یصیر ذات لذة حروفاً وخربشات

Х

الكلام صعب، وإن كان حبره من دم الرغبة وخبره من ماء اللذة صار أصعب

ΧI

للحرف جسد آبنوسى كتبت مرتقياته الأصابع في طريقها نحو الدلتا، دلتا الفخذين

XII

الرؤيا خمرة الحالمين؛ والعين تسكر قبل الخمر أحيانا

XIIII

الحب أعمى. الرغبة وحدها ترى

XIV

البهاء بالنقصان؛ كانت متجردة بشكل باذخ ^

فخدان مشرعان ککتاب. کتاب مشرع علی الحیاة، کفخدی امراق

II

الجسد كاللذة، ككل لذة، لا ينكتب إلا شنرياً

П

قبل أن تخلع المدينة أعضائى سأنشر عطر امرأة

IV

امرأة لا تخوم لها، هي ذي القصيدة

\*1

قصیدتی: لا عاریة

VI

أن تكون قصيدتك..

· VII

اقلت: رداعر، وأم هو خوفك من جسدك و ما أجملك أيتها الخطايا إذ تعيدين الناس إلى طبيعتهم!

### قصائد قصيرت

# قسرأريسحا

### منال النجوم- فلسطين

### علامة استفهام

الرجل السارق جمرة لم يولد بعد مدفون فوق رفوف الكتب بلا نافذة او سلم

الرجل الميت ما نطق الكلمات المفقودة من شاهد شمساً شاروة في كفيه؟ وحدى كنت أشاهد بثراً البئر المعتم في عينيه مضغ المرحة في وقت مويوء والمالم تصرعه الأضداد تسرق منا اللحظة يقطعنا الوقت إلى ثدى إمراة مرت صدفة أو ضحكة طفل نادرة

في زمن العتمة

من شاهدنى غيرى حين اموت وقال عليك الرحمة(؟

مات سؤال الخوف من الأشياء لم يبق غير الصورة والحلم المرسوم ولهذا حين أحن إلى... يطير المال وصوت القتل وصوت الألة ما أغربنا يا الله.. ما قلناه كثير لكنا لم ننطق بعدا

•••

### لقطاء

اتعرفنى؟ طبعاً لا... وإنا كذلك

### براعات

كنا التقينا في رحم واحد كل منا ذهب إلى ملجأًا

-1-

فى بلدى...

تتحدث كل النسوة

عناكبرهم

يلزم للمرأة - كى تحيا -

قطرة دم -۲-

. ثقب في الحائط يرشح دمعاً

والدمع ينز على عينى

كيف أداوى جرح الحائط

والحائط في ا

-٣-

حائط مقبرة مهجورة تحرسها الأشباح

فمن يحرس معمورة؟

**-**£-

هل أشبهنى فى المرآة؟ زارني صديقي

رربی ---یسی اوقفته بجانبی

و . . . . . فاختالت المرآة

قارنته بظله

اشبهتنی ام لا

وتعانقنا سريعا

وبعادهما سريعا

نحن الآن لا نعرفنا لا ندكر ثدى أمنا التى ولدتنا وذابت فى الصقيع!

إنها عاشقة..

رمبارك عشقها..،

سرقوها منا

ثم سرقونا من كل منا واحداً بعد واحد

بعد ألف

فى هذا الزمن الرقمى!

في الملجأ قصص تشبهنا

مفزعة.. صرنا ارقاماً تودع في المصرف

لينضاف المضاف إلى المضاف

ونكتمل الحكمة. الوجع يفتقر الحلم،

روبع يعتسر، عسب، ولجشع يفتقر الحب،

وايهوذا يستفرد باللحظة

. . .

# يا عين

الحب يغازل نبع الماء حين يحب أريحا الولد الذي لم تنجب أمه سواه خرقت عينه رصاصة بكنه الرصاصة ناحت عليه البندقية يفتح الجندي اللئيم شدقيه فرحاً

الدم يلون ماء النبع يفزع الحب يترقى في أحضان العشاق العشاق السهرانون يؤرقهم وجع الأرض وطين الموال

قمر مدينة القمر(١) يغيب النخيل يسجد ذلاً والموزممزق الفؤاد أشلاء المرمان واريحا من زمن قتلوا بحرها ومات(٢)

مايزال ميتاً غداً
تهرب منه الأسماك
وتهجره الحيتان.. وحتى الزوارق
الحب يفتش عنها فيها
وأريحا في الحافة..
تسكر بالدمع
اريحا شكلي
لا شيء بها اليوم
وفداً لا شيء

ستبقى ماض

المفقوء العين

الموز النخيل الرمان المنبع الأسماك تشابكت أيديها لتسترد أريحا والإنسان المشدوهه الخاطر أرجعني يا موز إلى قال العشاق السهرانون

١- اربحاء اسم مطور من <sub>ا</sub>بريحق وهي كلمة كنمانية اراميّة قديمة تمني مدينة القمر. ٢- إشارة إلى البحر المبت المُتاخم لمدينة اربحا.

يعتذر الكاتب الكبير رجاء النقاش عن عدم كتابة بابه الشهرى «إشارات»، هذا العدد، ويواصل «إشاراته» العدد القادم، بإذن الله.

هذا الكتاب رحلة عند أدب شكسير هدنها التفكير لو التأمل في النباذج المختلفة التي قدمها للمرأة حيث تحتل مكانة "عالية في أدب شكسير" وفي مسرحياته صور متعددة للمرأة منها المرأة المعبة العائفة، وهناك المرأة المتعردة، والمرأة المهلاك، والمرأة الشيطان، وغير ذلك من النباذج الإنسانية المتعددة للمرأة، قدمها شكسير في عمق وجمال وصدق وكأنها كائنات حية و ننسى أننا نعيش في عالم فنى خيالى.

إن المرأة عند شكسبير هي الحياة، وهي الطبيعة ، ولا يمكن فهم شى، عن الحياة و الطبيعة دون محاولة فهم المرأة و معرفة أسرارها.

رجاء النقاش

عن كتاب رنساء شكسبيس،

### • في العدد القادم •

نصوص وأقلام: سمير الفيل / محمود قتاية / محمد آدم / محمد فريد أبو سعدة / أمل الجميل / محسميد الحمامصي / كريم عبيد السيلام



(الثمن ۳۰جنبهات<sub>»</sub>

१४//४०१४८/५४/विक

الأمل للطباعة والنشر